## محس العربي معرليش





الهيئة العامة لكتبة الأسكندرية رقم التمنيد: 30 با 160



## ٳؠڵۼ؈ٵٳڵ؋ڝٚێٵ ڣۼڡٛ؆۩ۺٳڟٳٷڿڛٙٷڰڎڮ

1894-1873 م/ 1894-1873هـ



noral Organization of the Alexandria Library (1007)

حَتَّالیفُ مح<u>ہ العُرکی مولی</u>ش حامِعَتال<del>کِ</del> ذائر



جَـــي*طُكتوق محفوظ* الطبعت الاولى 1989



#### الاهتداء

إلى روح والديِّ اللذين فقدتهما

أثناء تأليف هذا الكتاب .

محمد العربي معريش ..

#### بست مِ اللهُ الرَّخْ إِ الرَّحِيْمَ

#### المقت دمته

بدا المغرب الأقصى في خضم الصراع الحضاري والتنافس الدولي والترسع الاستعماري \_ خلال الفترة المعنية \_ وكأنه « يتيم » أو « قاصر » في حاجةٍ إلى من يقوم برعاية شؤونه في وقت كثر فيه المرشحون لإسناد أمر « الحضانة » إليهم . وربما يجوز لنا أن نقول بأنه عرف في هذه الفترة وصاية دولية في انتظار إسناد الوصاية النهائية إلى أقوى اللول أو أدهاها . وقد استهدف الصراع عليه إبقاءه في حالة قصور أبدى لتبرير أمر الحماية التي كانت عام 1912م .

إن الفترة المدروسة تعتبر فترة تحد واستجابة في آنٍ واحد . وقد امتازت في العالم المتحدي ، بالقوة وقانون الغاب ويصراع أملته نزوات وشهوات الدول المتنافسة . إنه عهد الاستعمار في أبشع صوره ، وهو التوسع الذي صار وكأنه ضرورة حتمية كقانون ملء الفراغ أو توازن قوتين متجاورتين . هذا فيما حاول المغرب الأقصى الاستجابة منذ البداية وفي عصر ( موضة ) الإصلاح والتحديث التي تزامنت ، أو كادت ، مع الإصلاح الديني والاجتماعي .

وكان احتلال مدينة الجزائر مؤشراً لبداية التحدي الذي لم يهز المغاربة إلا في حرب ( إيسلي » ( 1844م ) . وقد امتازت الفترة ألتي هي موضوع دراستنا بمحاولات الإصلاح ، ولكن اعترضتها صعوبات ذاتية وأخرى مفروضة عليها ، مما أثقل كاهل الإصلاحات وجعلها تخرج في نهاية المطاف بلا نتيجة أو تكاد .

لقد انصب اهتمامي منذ البداية على مطالعة البيبليوغرافيات التي تتناول تلريخ المخرب الأقصى في عمومه وتاريخه الحديث والمعاصر على الخصوص . وقمد

كشفت لي تلك البيبليوغرافيات على المادة المطبوعة من كتب ودوريات وصحف وغيرها ، وفي مرحلة ثانية رحت أبحث عنها في المكتبات وأجمع وأصنف وأرتب اعتماداً على الخطة . وكمان ميدان البحث المكتبة الوطنية والمكتبة البجامعية والمكتبات العمومية (أسواق الكتب) في الجزائر وكذلك المكتبة الوطنية بباريس التي زرتها مرتين ، علاوة على مكتبات الرباط (بالمغرب) .

كما أن تلمس مادة البحث في مصادرها الأساسية ساقتني إلى زيارة بعض دور المحفوظات في فرنسا ، مثل دار المحفوظات و بقصر فانسن ۽ بباريس ودار المحفوظات لما وراء البحار و بآكس آن بروفانس » . كما ساقتني إلى زيارة المغرب الأقصى نفسه (\*\*) . وبذلك تمكنت من العمل في الخزانة العامة بالرباط والخزانة الحسنية بالقصر الملكي بالرباط أيضاً .

وفي تـطرقي لموضـوع والمغـرب الأقصى في عهـد السلطان الحسن الأول » اتبعت الخطة الآتية :

أولاً : حاولت أن اطرح المعرضوع طرحاً حضارياً متخذاً أسلوب التمدج والإنتقال من العام إلى الخاص ، معالجاً القضية على أنها قضية تدخل في سياق عام وحضاري ، قبل الوصول بها إلى سياقها الخاص ومن هنا كان ( المدخل ) إطاراً عاماً للموضوع .

ثمانياً : خصصت الفصل الأول لدراسة العفوب عشية اعتلاء الحسن الأول العرش ، سالكاً فيه مسلك التدرج بالانطلاق من الظروف الدولية التي كمانت تحيط بالمغرب الاقصى إلى الظروف الداخلية ، بناءً على أن المغرب لم يكن يعيش ككتلة منعزلة عن محيطه الخارجي .

ثالثاً : تناولت أجهزة الحكم المخزنية والإقليمية في الفصل الثاني . ولما كان العهد الذي ندومه قد سمّي بعهد الإصلاح فقد أوليت الإصلاح الإداري والعسكري

 <sup>(\*)</sup> بعود الفضل في تحقيق هذه الزيارة إلى الأستاذ الدكتور أبي القاسم سعد الله وإلى الأستاذ محمد العربي
 الزبيري.

اهتماماً خاصاً بينت فيه مجالات تطبيقه وعوامل فشله .

رابعاً: وكان المجتمع المغربي هو موضوع الفصل الشالث. وقد تفرع الموضوع إلى تناول البيئة الاجتماعية لسكان الريف والمدن وكذلك إلى الطرق الصوفية وعلاقتها بالمخزن وإلى الحياة الاقتصادية زراعة وصناعة وتجارةً. ثم إلى التطور الثقافي لوضعية المؤسسات التعليمية والبعثات العلمية إلى الخارج في إطار الإصلاح المذكور، ثم الوسائل التثقيفية الأخرى من مكتبات وطباعة وصحف وغيرها.

خامساً : أثناء علاجي للعلاقات الخارجية للمغرب الأقصى وجدتها تنقسم إلى عنصرين رئيسيين ، الأول علاقات المغرب بالعالم الإسلامي . ( وهي علاقة لم تكن في حقيقة الأمر تتعدى عاطفة الأخوة بميدة من مجال التمثيل الدبلوماسي والتعاون الميداني سواء فيما يتعلق بالتجارة أو بتنسيق المواقف والقوى لمواجهة الأعداء) .

والثاني علاقـات المغرب بـاللـول الأوروبيـة وتبين أنها قــد مرت بمــرحلتين ، الأولى تنهي عام 1880 أي بعقد مؤتمر مدريد ، والثانية تنتهي بوفاة السلطان الحسن الأول عام 1894م .

وقد حاولت معالجة الموضوع بروح محايدة سالكاً في ذلك مسلكاً وسعلاً بين أحكام واتجاهات المؤرخين الأوروبيين من جهة والمغاربة من جهة ثانية ، إذ في الوقت الذي حاول فيه الأولون تناول تاريخ المغرب في الفترة المعنية بالتهجم على أنظمة الدولة والحط من قيمتها ومن قيمة رجالها ، عالج المغاربة تاريخهم بنوع من العاطفة الوطئية أو على الأصح بتبرير مواقف ( الأسرة الحاكمة ) .

ومهما كانت التائج التي توصلت إليها فإنها لم تضع حداً لتطور البحث وهي ليست نهائية ، إذ ما نزال وشائق كثيرة لم تستغل في البحث ، لذلك فإننا نعتبر ما توصلنا إليه من نتائج لا يعدو أن يكون مساهمة محدودة ويداية لبحث علمي لا يزال يحتاج إلى مجهودات كبيرة اعتماداً على المادة الخام الخاصة بعهد السلطان الحسن الأول ر 1873-1894)(\*).

<sup>(\*)</sup> فيما يتعلق بالنتائج التي توصلنا إليها أنظر المخاتمة .

ولا يفوتني في ختام هذه المقدمة أن أتوجه بالشكر الجزيل والامتنان الكبير إلى أستاذي الدكتور أبي القاسم سعد الله الذي بذل جهداً كبيراً وصبراً طويلاً في إشرافه على هذا العمل مما شجعني على المضي قدماً رغم الظروف القاسية أحياناً والتي لا أريد ذكرها حتى لا يحرمني الله أجرها إن شاء الله .

وأشكر أيضاً الدكتور جمال قنان الذي تفضل بمراجعة الفصل الأخيـر وأفادني بنصائح وتوجيهات قيمة .

كما أشكر كل الذين ساعدوني من قريب أو بعيد على إنجاز عملي كالدكتور محمد المربي الزبيري، والأستاذ الشريف مربيعي، والأستاذ محمد الطبب عقاب، وعمال المكتبين الجامعية والوطنية بالجزائر . وكذلك أشكر الأساتاذ اللين قابلتهم في المخرب الأقصى وأخص باللكر الأستاذ محمد المنوني الذي سمح لي بعقاباته والتحاور معه في الموضوع ببيته أكثر من مرة ، والأستاذ إبراهيم حركات والأستاذ عبد الوهاب بن منصور وغيرهم . كما لا يضوتني في النهاية أن أشكر كل الأساتلة الذين تفضلوا بقراءة هذا الكتاب عندما قلم لهم كرسالة جامعية .

سند الله خطانا ووفقنا إلى ما فيه خير الأمة ، والسلام .

محمد العربي معريش معهد التاريخ ـ جامعة الجزائر

الجزائر في 20 جمادي الأولى 1407هـ الموافق لـ 20 جانفي 1987

## المختصرات

د.ت : دون تاریخ . د.م : دون مکان . و : وثیقة .

A.M.G.: Archives du Ministère de la guerre.

( Château de Vinceinnes ).

A.O.M.: Archives d'Outres Mer (Aîx-En-Provence).

A.M.: Archives Marocaines.

J.A.: Jeune Afrique.

Micro D. 45: Microfilm D 45-58 (Le Temps).

N.R.: La Nouvelle Revue.

R.A.A.: Revue de l'Armée d'Afrique.

R.D.M.: Revue des Deux Mondes.

R.P.L.: Revue Politique et Litteraire.

#### مسُدخل

لكل أمة من الأمم إنتماء حضاري . ولعل التعايش فيما بين الحضارات ميتة كانت أم ذابلة أم زاهرة ومهيمنة هو اللذي يخلف الصراع بين المنتمين لهسلم الحضارات ككل . فأصحاب الحضارة الذابلة مثلاً لهم رصيد لا يستطيعون التخلص منه لأنه منهم ، ولأن أي انسلاخ عنه يؤدي إلى اللويان الحتمي في الحضارة القائمة ، أو على الأقل تقمصاً أو حياةً مفتعلة قد تفقد التفاعل مع الحضارتين في آن واحد .

وهكذا ينشأ الصراع ، صراع بين شخصيتين حضاريتين ، إحداهما واقعية قائمة والثانية شخصية مريضة تستمد قوتها أكثر من ماضيها الحضاري وتعيش عليه .

والمتتبع لسير الحضارات بدءاً من عوامل نشأتها إلى عناصر فناثها يستخلص علة الصراع .

إن الطبيعة الفطرية للبشر واحدة، لذا فالإختلاف يكمن فيما اكتسبوه من معنويات روحية وثقافية وحضارية ، وهذه العوامل الثلاثة هي التي تحدد علاقة البشر فيما بينهم ، صواء أفراد الأمة الواحدة أو أفراد الأمم بانتماءاتها المحتلقة . والممتمعن في طبيعة البشر يلاحظ الاختلاف في توظيف تلك العوامل الأساسية للشخصية ، شخصية الفرد والمجتمع ، فهناك من يوظفها لخدمة البشرية والمساهمة في بناء حضارة أو بعثها ، في وقت يقوم البعض الأخر بتوظيفها في إطار محدود ، فيرسم نفسه هذفاً لا يخرج عن نطاق المحافظة على البقاء . فيضع نفسه بذلك في عالم

يخرج عن نطاق ما نريد الوصول إليه . ويعيش على هامش البناء الحضاري أي على هامش التاريخ .

والمتمعن في الظاهرة الأخيرة يجد أن أصحاب هذه الصفة ، أفراداً كانوا أم دولًا ، يعدون من ضعاف الرصيد المعنوي أو الشخصية ، وهي الحالة التي تنطبق على مرحلتي الصبا والشيخوخة ، أو بداية الحضارة ونهايتها . وهذان الحدان ، على الرغم من اشتراكهما في عوامل معينة إلا أنهما متناقضان تمام التناقض . وهنا تكمن علة الصراع بين البناء والتهديم والتوفيق بينهما .

والاختلاف في توظيف عناصر الحضارتين المتناقضتين والمفاهيم عند كلا الطرفين هو عين الصراع . فهل ينطبق هذا ككل عن الموضوع الذي نحن بصدد تناوله ؟

أجل ، إنه لا يخرج في نظرنا عن نطاق ما ذكرناه من صراع ، ذلك أن الرقعة الجغرافية التي تدور فوقها أحداث المصوضوع ، تنتمي لعالم له ما يميزه من رصيد فكري وروحي وحضاري عن عالم آخر يقترب منه من حيث الرقعة الجغرافية ولكنه يختلف عنه في العوامل المذكورة ولعل أبرز ما يمكن قوله عن هذين العالمين أنهما متناقضان أشد التناقض لاختلاف طبيعة العوامل ونوعيتها .

فالعالم الأول \_ أي الإسلامي \_ المنتمي إليه المغرب الأقصى في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر ( نهاية الثالث عشر وبداية الرابع عشر الهجري ) تميز بجمود طاقاته الروحية والفكرية والمادية ، فلم تعد موظفة توظيفاً إيجابياً ، لأن أهله دخلوا منذ أمد في نوم عميق أنساهم التراث والفكر<sup>(1)</sup> . فالطاقة الروحية ذبلت واستبدلت بأوهام الزوايا والطرقية ولم يعد المسلم تواقاً إلى المقام المحمود وأطلق العنان للغريزة

<sup>(1)</sup> أنظر : مالك بن نبي في عدة مؤلفات له ، خاصة :

ــــ شروط المنهضة ، ترجمه عمر كامل مسقاوي ، وعبد الصبور شاهين ، ط. 3 ، دار الفكر بيروت ، 1969 .

ـــ وجهة العالم الإسلامي ، ترجمة عبد الصبور شاهين ، دار الفكر ، بيروت ، بدون تاريخ . ـــ تأملات ، طــ 3 ، دار الفكر ، دمشق ، 1977 .

الأنانية فيه . وكان من نتائج ذلك ، إنتهاء ترابط الأشخاص وأواصر التعاون في المجتمع لأن الجهد العقلي لم يعد يتجاوز حدود الحاجة الفردية (1) ، وتقطعت بذلك شبكة علاقاته الاجتماعية ، تلك العلاقات الأساسية لصنع الأحداث التاريخية الحفارية .

والعلة من وراء هذا هو ذبول الطاقة الروحية التي تدفع الإنسان إلى تموظيف طاقاته الفكرية طبقاً لمثل أعلى تنتشر مظاهره من ذوق ونمط وأسلوب حياة على رقعة جغرافية وبشرية في آنٍ واحد ، وتلك هي الثقافة في صورتها التاريخية كما يسممها مالك بن نبي<sup>(2)</sup> . لأن الإنسان من خلالها يترك بصماته على صفحة التاريخ فنا وقيماً وقراناً وإنجازاً (2).

وقد أصيب العالم الإسلامي في رصيده الحضاري ، وصار يعيش في شكل فوضوي . ولم يعد يمارس وسالته في العالم ، رسالة الحضارة وقيادة البشريـة التي تجعل منه خير أمة أخرجت للناس<sup>(ه)</sup> .

إن الحضارة الإسلامية قابلة للإزدهار ثانية لأنها تنتمي لشجرة الإسلام الضخمة تلك الشجرة التي ذبلت وسقطت بعض فروعها ، ولكن استمرار نسغها مكنها من بعث براعم جديدة بين الحين والآخر ، وهي البراعم نفسها التي أعادت الثقة لأهملها فيها وعلى استمرار الحياة بها بالرغم من كثرة المعاول المنهالة عليها . وتلك حقيقة يعترف بها لها خصومها أنفسهم (5) .

وبحكم تداول الأمم على الحضارات ، فقد عاصرت فترة اللاحضارة في العالم الإسلامي حضارة في رقعة جغرافية مقابلة لها ، إمتازت بقدرتها على بناء ثقافتها وفق

 <sup>(1)</sup> عمر كامل مسقاري ، و مالك بن نبي والمدعوة للإتعقال من التكديس إلى البناء ، المعربي ، عدد 285 ،
 أوت 1982 ، صر 68 .

<sup>(2)</sup> أنظر : مشكلة الثقافة ، دار الفكر ، دمشق ، 1981 .

<sup>(3)</sup> كامل مسقاوي ، ص 71 .

<sup>(4)</sup> نفس المصدر ، ص 68-69 .

G.Drague; Esquisse d'histoire religieuse du Maroc confréries et Zaouias; Peyronnet, S.D. (5)

نموذج مستمد من قيمها الخاصة ، ومع ذلك فهي ثمرة الحضارة الإسلامية إلى جانب الروح المسيحية والثقافة الرومانية ، ثقافة السيطرة والقهر(1) .

ونظراً لخلل في البناء انجر عنه خطأ في توظيف ما بنيت عليه ، فقد طرحت العلاقات الإنسانية في عالم الحضارة المسماة بالغربية في إطار اقتصادي كمي لا مكان فيه للقيم الإنسانية (2).

كان للقرن التاسع عشر أهميته التاريخية ، لأن الحضارة الغربية بلغت ذروتها فيه فبدأت تخرج من عالمها الأوروبي لتأخذ دورها القيادي في العالم ، مهما كانت الرسيلة المستعملة لأخذ هذا اللور(<sup>2)</sup> .

وهنا تكمن أهمية المصوضوع المطروح على بساط البحث ، فهو يؤرخ لفترة الصال بين حضارتين<sup>(4)</sup> ، حضارة إسلامية في أوج انحطاطها ، وحضارة أوروبية في أوج ازدهارها واندفاعها . وكان لاستعمار الهند في الجزء الشرقي من العالم الإسلامي والجزائر في الجزء الغربي منه ، نتائج للتدافع والصراع العنيف المترتب عنه .

كان من ثمار هذا الإتصال والتحدي يقظة العالم الإسلامي ، ذي الرسالة التي الطفأ نورها ، أو بقي خافتاً . فبرز روًاد فكر وثـورة ، سرعـان ما تنبهـوا إلى ضرورة الدخول مجدداً في إطار الحضارة الإسلامية وبعثها قبل فوات الأوان .

بدأت المدعوة إلى الإصلاح وبناء الملول ، وكان النموذج المختار هو الحضارة الأوروبية . لكن الإصلاح سرعان ما بدا غير مجد نظراً لما اعتراه من أخطاء في عملية تقليد الحضارة « اللامعة » . فاقتناء الأشياء حدث دون الإلمام بها ، وكمان الإقتناع بالحصول على الأشياء دون معرفة كيفية إبداعها ، يعود إلى أن المستيقظ لم يبد له من

<sup>(1)</sup> كامل مسقاوي ، ص 86

<sup>(2)</sup> تقس المصدر ، ص 68 .

<sup>(3)</sup> تقس المصدر ، ص 68 .

<sup>(4)</sup> سبق هذا الإتصال ، إتصالات أخرى منذ الاكتشافات الجفرافة .

الحضارة إلا الظاهر، أما الباطن فعجز عن فهمه()، ومن مظاهر ذلك تلك الإصلاحات في الدولة العثمانية والإصلاحات في تونس ومصر وفي المغرب الأقصى بالذات.

ويأتي موضوعنا في خضم من المواضيع البارزة كالتـوسع الأوروبي والاتصـال الحضاري ، والإصلاحات وغيرها . . .

كانت الحضارة التي وقع الاتصال بها حضارة وارثة الثقافة السيطرة والقهر ، فضلًا عن أن علاقاتها الإنسانية كانت مطروحة في إطار كمي ، لـذا كانت ضازية ، وقيادتها للمالم قائمة على القهر والقوة لا على الإقناع والوعي والتفاعل الإيجابي . وهنا تكمن علة الصراع التي تهدف إلى الطمس والتذويب والابتلاع .

إن موضوعنا يأتي في هذا الإطار التاريخي والحضاري . وهذا ما يزيد ، في نظرنا ، من أهميته ، لأن الفترة المدروسة تمتاز بالخطورة في ميدان الصراع الحضاري المصيري(2) .

ينتمي المغرب، قبل كل شيء ، إلى العالم الإسلامي ، وقد شارك كغيره من دول هذه الممجموعة في بناء ذلك الرصيد الثقافي الحضاري ، إذا ما ذهبنا بعيداً ، وأما إذا اكتفينا بالفترة الحديثة فإنه ينتمي للطرف الغربي من العالم الإسلامي والذي تميز بصراعه العنيف مع أوروبا ، بالمقارنة مع الفترتين السابقة واللاحقة لسقوط

<sup>(1)</sup> كامل مسقاوى ، ص 68-69 .

<sup>(2)</sup> ساهمت عوامل عديدة داخل وخارج أوروبا في إعطاء نفس جديد للفكر الاستعماري والتوسع الأوروبيين في النصف الثاني من القرن 19 م ، وخلال الفترة للمعاصرة لموضوعنا باللهات أنظر : تطبيق ذلك في المغرب ضمن الفصل الأخير من هذا البحث .

غرناطة (1492م)<sup>(۱)</sup> .

وقد صادف نزول العثمانيين في المغرب العربي<sup>(2)</sup> بداية حكم الأسرة السعدية للمغرب الأقصى ( 1524م ) . وكانت ولادة هذين النظامين المتنافسين ، كرد فعل ديني لما لحق بمسلمي الأندلس من ناحية والعدوان الإسباني البرتغالي على سواحل المغرب من ناحية ثانية<sup>(3)</sup> ، ووضع حد للصراع المسيحي الإسلامي على أرض أوروبا<sup>(4)</sup> .

وقد ساهم العثمانيون في الجزائر في مطلع القرن السابع عشر في تجزئة المغرب الأقصى إلى إمارات تابعة للأشراف والزوايا والطرق الصوفية وحالت المنافسة القبلية وعداوة الأمراء السعديين واتباعهم لرجال الدين ، حالت دون الوصول إلى توحيد المغرب الأقصى من طرف زعماء الزوايا والطرق الصوفية<sup>(6)</sup>.

في هذه الظروف بالذات ظهرت على مسرح الأحداث في المغرب الأقصى الأسرة العلوية (6) ، خاصة بظهور الرشيد كشخصية شريفية عرفت كيف تربط بثروتها

أو الأندلس ، لينتقل في الفترة الثانية إلى البحر الأبيض المعتوسط ، وهي الفترة التي تميزت بجهاد البحر . (2) كانت بداية الحكم العثماني للجزائر عام 1518 م لما شرع خير الدين في مباشرة مهامه باعتراف السلطان العثماني له بذلك وكذا سكان الجزائر

<sup>—</sup> Auguste Cour; L'établissement des dynasties des Chérifs du Maroc et leur rivalité avec (3) les turcs de la règence d'Alger, (1509-1830), Paris, Leroux, 1901, P.242.

<sup>(4)</sup> يبرر الأوروبيون ذلك العدوان على أنه نتيجة لما يسمونه بالقرصنة الإسلامية ، وهو ما نسبيه نعن بجهاد البحر ، الجهاد الذي بدأ مع مهاية الحروب الصليبية ( نهاية القرن الثالث عشر ) أي عندما فشل الصليبيون في حربهم ضد المسلمين على أرض ( الإسلام ) . فانتقلت فلولهم إلى جزر المتوسط لتحترف القرصنة التي واجههم فيها المسلمون بجهاد اشتد على أثر طود المسلمين من الأندلس وملاحقتهم في البحر ، فمهاجمة سواحل المغرب بين نهاية القرن 15وبداية القرن 16 م .

<sup>—</sup>Cour: P.242. (5)

أنظر كذلك: إبراهيم حركات، العغرب عبر التاريخ، جـ 3، ط 1، دار الرشيد العديثة، الدار البيضاء، 1985، ص 14 - 15 و 20-12.

<sup>(6).</sup> بدأ الأشراف يعارسون سلطتهم على سجلعاسة منذ 1640 م ، ولم يعترف أهل فاس يسلطتهم سوى في عهد مولاي محمد عام 1059 هـ/1649م ، أنظر :

بعض المغامرين أولاً ثم عرب (أمغاد (10). فتمكن مولاي الرشيد بمساعدتهم من السيطرة على الحكم في المغرب الأقصى (2).

ويظهور الأسرة الجديدة صارت الخلافة تتنازعها أسـرة عثمانيـة في ﴿ إسلام بول ﴾ وأخرى علوية في مراكش أو فاس .

ويمكن القول بأن الأسرة العلوية وجلت مضايقة منذ البداية في بسط نفوذها من جانب العثمانيين في الجزائر ، الذين كانوا يؤيلون منازعي السلطة بفاس ، فواصلوا بذلك سياستهم القائمة على التدخل والتي يعود تاريخها إلى العهد السعدي .

ومهما يكن من أمر ، يعد المغرب الأقصى البلد العربي الإسلامي الوحيد الذي نجح في التصدي للدولة العثمانية والاحتفاظ بوضعية خاصة وذلك منذ شملت بوجودها العالم العربي خلال القرن 16م<sup>(2)</sup>.

وقد مرت العلاقات المغربية العثمانية بمراحل ثلاث ، استغرقت الأولى أغلب القرن 16م وهي المرحلة التي حاول العثمانيون أثناءها بسط سيطرتهم على المغرب كغيره من الدول المربية الأخرى ولو أنهم أخفقوا في ذلك كما سلف . أما المرحلة الثانية ، ففقدت فيها الدولة العثمانية قوة اندفاعها وصارت لا تشكل خطراً كبيراً على المغرب وكان ذلك خلال القرن 17 م(6) .

أبو المباس أحمد بن خالد الناصري ، كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ، ج 7 ، دار
 الكتاب ، الدار البيضاء ، 1956 ، ص 3-42.

ــ حرکات ، ج 3 ، ص 20-21 .

\_ أنظر كذلك عن نشأة الدولة العلوية نفس المصدر ، ص 17-20 .

<sup>(1)</sup> قبائل تقطن الحدود المغربية الجزائرية ، وقد كانت ثائرة على السلطة .

<sup>-</sup> Cour; P. 245. (2)

<sup>(3)</sup> يونان ليب رزق ، محمد مزين ، تاريخ العلاقات المغربية المصرية منذ مطلع العصور الحديثة حتى عام 1912 ، دار النشر المغربية ، الدار البيضاء ، 1982 ، ص 18 .

كان من أسباب إخفاق المثمانيين في السيطرة على المغرب هو نجاحهم في التصدي للهجمة الأوروبية وكذلك لأن السعديين استطاعوا مل، الفراغ الذي تركه انهيار الحكم الوطاسي .

<sup>(4)</sup> نفس المصدر ، ص 18-19 .

وقد حدثت نزاعات بين الطرفين على الحدود الشرقية في هـذه المرحلة ، من ذلك أن مولاي إسماعيل قام بعدة محاولات عسكرية (١) . وإذا كان قد مني بالفشل من ناحية فإنه حمل السلطان المثماني إلى مكاتبته طالباً منه الوقوف عند حد أسلافه (٥) .

أما المرحلة الثالثة فقد اتضحت منذ النصف الثاني من القرن 18 ، حين أحدث أسباب الضعف تلم بالدولة العثمانية وصارت منذئذ تعرف بـ « المسألة الشرقية » أو « الرجل المريض » فيما بعد . فزالت بذلك دواعي التخوف ، ثم بدأت الملاقات العثمانية المغربية تأخذ شكلاً من أشكال التعاطف الإسلامي . وهكذا يمثل عهد مولاي محمد بن عبد الله النموذج الأمثل لهذه المرحلة (<sup>6)</sup>.

وقد برهن السلطان محمد بن عبد الله نفسه عن واقعية لم تكن معهودة من قبل تجاه الدول الأوروبية حتى لقد استعملت بعضها هذه الواقعية بخبث<sup>(6)</sup>. وهكذا فقد كان للسلطان مع هذه الدول - منفردة - عدة معاهدات ، إحداها مع السويد عام 1763 م<sup>(6)</sup> ، وأخرى مع فرنسا عام 1767 م<sup>(6)</sup> ، وثالثة مع الدنمارك <sup>77</sup> ورابعة مع البرتغال عام 1773 م<sup>(6)</sup>.

-عبد الرحمٰن ابن زيدان ، إتحاف أعلام التاس بجمال حاضرة مكناس، جـــد ، ط 1 ، المطبعة الوطنية ، الرياط ، 1930 ، ص 277 .

Jacques Caille; Les accords internationaux du Sultan Sidi Mohamed Ben Abdellah (1757-1790); tanger, 1960, P.168.

- (6) النص الفرنسي ، تقس المصدر ، ص 188 .
- النص العربي ، الوثائق ا ، المطبعة الملكية ، الرباط ، 1976 ، 432 و 135 .
  - (7) النص العربي ، ابن زيدان ، إتحاف ، جـــ 3 ، ص 283 .
     Caille; Les accords, P.193 :
  - (8) النص العربي ، أبي زيدان ، إتحاف ، ج... 3 ، ص. 290 .
    - . Caille ; Les accords, P.201 : النص الفرنسي

<sup>, -</sup> Cour ; P.245. (1)

<sup>(2)</sup> الناصري ، جــــ من 59 .

<sup>(3)</sup> لبيب رزق ، العلاقات ، ص 19 .

<sup>(4)</sup> حركات ، جـــ 3 ، ص 107 .

<sup>(5)</sup> أنظر النص العربي للمعاهدة :

ولعل الذي يهمنا من هذه المعاهدات هو أن المغرب منح بها عدة امتيازات صارت فيما بعد أساساً لنظام الحماية الدبلوماسية والقنصلية ، ذلك و النظام الشاذ المجيب الذي لا يقبله طبع قديم ولا يسلم به منطق سليم ، لأنه يتنافى مع سيادة الدولة وانبساط سلطاتها وقوة قوانينها وإحكامها التي يجب أن تطبق على جميع المقيمين فوق أرضها ، سواء كانوا وطنيين أصلاء أوأجانب دخلاء الله.

ومن حسن حظ المغرب يومثة ، أن النصوص التي انبئى عليها نظام الحماية لم نكن تشكل خطراً عليه لأن التبادل التجاري مع الدول الأوروبية كان ضعيفاً ورعاياها قليلون ، ولأن الدول نفسها لم تكن تفكر يجد في إضعاف المغرب واحتلاله مثلما صارت تفكر فيه في القرن 19 م<sup>(2)</sup> ، سواء بعد مؤتمر فيينا عام 1815م أم بعد أحداث أوروبا عام 1870م ، وخلال الفترة التي تعنينا على الخصوص . وقد ساهمت ظروف وصوامل أوروبية عديدة في كلا الفترتين المذكورتين إصطاء نفس جديد للفكر الاستعماري والتوسع . وكان من ثمار الفترة الأولى (أي بعد مؤتمر فيينا) إحتلال فرنسا لمدينة الجزائر عام 1830م ، وهو الحدث الذي يهمنا لما له من صدى كبير وانعكاسات خطيرة على مستقبل شمال أفريقيا ككل .

وقع الاحتلال على مرأى من النظامين العثماني والعلوي المغربي ، وكان النظامان بعيدين عن التفاهم والتعاون ، معبرين عن أنهما دون مستوى الحضارة وحمل الرسالة الإسلامية وقيادة المسلمين . ويمكن القول بهذا الصدد أن النظامين كانا وجهين لعملة واحدة ، وليس هذا بغريب في مجتمعات دخلت مرحلة من الظلام بدءاً بسقوط بغداد والموحدين ومروراً بسقوط غرناطة ، فاحتلال مدينة الجزائر .

وقد أدخل الحدث الأخير المغرب الأقصى في دوامة من الصراع الحضاري المصيري انتهت حلقته الأولى ، كما نعلم ، في مطلع القرن العشرين إلى نتيجة خطيرة لم يعرفها المغرب منذ ثلاثة عشر قرناً . فما هي ظروف انشغالات المغرب بالتحدي الأوروبي للمنطقة ؟ وما هي أوضاع المغرب الداخلية وعلاقاته الخارجية في ظل التحدى ؟ ذلك ما سنحاول أن نمالجه في الفصل القادم .

<sup>(1)</sup> الوثائق (4) ، ص 5 . (2) الوثائق (4) ، ص 9 .

# حالة المخرب عَشْيّناعتِلاءالحَسَرالأَوْل المَوْرُلِلْ لَهُ فِي

1 ـ المغرب الأقصى والظروف الدولية للمغرب العربي عامة .

2\_علاقات المغرب المخارجية وأثرها على الأوضاع الداخلية .

3\_ الظروف الداخلية للمغرب الأقصى .

4\_ أوليات شخصية الحسن الأول.

## 1 ـ المغرب الأقصى والظروف الدولية للمغرب العربى عامة :

كان احتلال مدينة الجزائر عام 1830م ، من أبرز الأحداث التي شهدها المغرب العربي خلال القرن 19 م ، لما للحدث من أهمية في تغيير مجرى تاريخ المنطقة كلها .

لكن الدراسات التي تمالج الحدث خلال الثلاثينات والأربعينات من نفس القرن لا تزال متناقضة في رأينا ، حول مدى مسؤولية طرف من أطراف العالم الإسلامي في التسليم - بطريقة أو بأخرى ، ولو عن غير قصد - باحتلال فرنسا للجزائر . ويتجلى ذلك في علم تقديم المساعدة الكافية لزعماء المقاومة الشعبية للإحتلال الفرنسي ، ومن خلال علم التدخل مباشرة في الصراع المصيري ، قبل تنظر الاحتلال تحو الداخل .

وإذا كان بعضهم يتفق حول تفريط الدولة العثمانية في الجزائر لعدم تحريكها أي ساكن<sup>(1)</sup> ، فإن الخلاف يحتد أكثر عندما يصير الشعب في الجزائر ينظر إلى سلطان المغرب نظرة عطف ويعد له يد المساعدة ، ذلك أن خصوم متناولي هذه الاحداث يبالغون أحياناً في تصوير مسؤولية طرف دون الآخر . فكتاب الجزائر يبرؤون الجزائريين ويبالغون أحياناً - إلا من رحم ربك - في مدى تقصير السلطان عبد الرحمٰن في مساعدة الأمير مثلاً ، بينما يدافع المغاربة عن السلطان حتى في أحرج مواقفه المتخاذلة .

<sup>(1)</sup> كانت الدولة العثمانية وقتلـ في وضعية حرجة يسبب المتاعب التي أحدثها لها محمد علي والي مصر.

وإذا كنا لا ندعي الإتيان بجديد في الموضوع ، فمن الإنصاف أن نقـول بأن جميع الأطراف تقريباً لم يكن رد فعلها في مستوى التحـدي ، لا من حيث توظيف القدرات المادية في الصراع ولا من حيث تصور خطورة التحدي نفسه .

وهكذا ، فلم يكن إذن ، في استطاعة غريق أن يستنجد بغريق آخر . فترى ، كيف تعاملت القوى ـ في المنطقة ـ سواء كان منها القائمة أم الناشئة في ظل التحدي الأوروبي الخطير ؟ وما هي الثمار التي جناها السلطان عبد الرحمٰن من الصراع الذي أقحم فيه في النهاية إقحاماً ، بحكم انتمائه للعالم الإسلامي من جهة ووضعيته الجغرافية التي تدخل في دائرة الصراع الاستعماري الذي دشته الحملة الفرنسية على الجزائر ؟

يتفق جل المغاربة الذين تناولوا أحداث 1830 م وما تبلاها ، على أن السلطان عبد الرحمٰن لم يفرط في البرهنة عن التعاطف مع الجزائر في محتها<sup>(1)</sup> ، ذلك التعاطف الذي بلاً منذ الحصار البحري الفرنسي الذي ضرب على شواطى الجزائر منذ 1827م<sup>(2)</sup> . أما أثناء الحملة فقد تعاطف السلطان أيضاً ، مع العائلات الجزائرية المهاجرة إلى المغرب ، كما عبر عن استعداده لاستقبال الذاي حسين نفسه <sup>(3)</sup> . وكان الداي حسين قد أرسل ، منذ مطلع سنة 1830 ، إلى السلطان يطلب مساعدته ، لكن بدون جدوى . وإذا كان المغاربة يوعزون ذلك بضعف السلطان الذي كان قد أوصى عامله بتطوان في خطاب له بتاريخ 26 ربيع الأول بمساعدة الجزائريين الذين هم « منا عامله بتطوان في خطاب له بتاريخ 26 ربيع الأول بمساعدة الجزائريين الذين هم « منا وإلينا ولا ندخر عنهم شيئاً من المعونة إن أمكننا . . . » (6) ، فإن الكتّاب الفرنسيين ورون بأن السلطان قد عبر عن ارتياحه لسقوط العثمانيين في الجزائر اعتباراً من أن

<sup>(1)</sup> محمد داود ، تاريخ تطوان ، ج 8 ، الرباط ، 1979 ، ص 170 .

وكذلك : علال ألفاسي ، أأحركات الاستقلالية في المغرب العربي ، دار الطباعة المغربية ، تطوان المغرب ، بدون تاريخ .

انظر أيضاً : حركات ، ج 3 ، ص 195 . (2) داود ، ج 8 ، ص 192 .

<sup>. -</sup> J. Caille; La petite histoire : وكذلك . 225-220 من المصلر ، ص (3)

سقوطهم يعني انفراد السلطان بالخلافة الإسلامية في المغرب العربي<sup>(1)</sup> .

ومهما يكن الأمر ، فإن وجود سلطة غير إسلامية في الجزائر صببت للسلطان عبد الرحمٰن مضايقات كبيرة ، إذ صار مع مر الأيام يخشى من موقف يجعله خائناً للدينه أو من عواصف الجهاد في صبيل الله ، الذي أعلنه محيى الدين ثم الأمير عبد القادر ، الذي صار رمزاً للخلافة الإسلامية المتمثلة في الدفاع عن الدين وإقامته . هذا في الوقت الذي كان الشعب المغربي فيه يعاني قلقاً عاماً ويتابع باهتمام تطور الأوضاع في الجزائر (20).

ويبدو أن العاطفة بقيت كذلك ولم تترجم على أرض الواقع ، إذ بدأ السلطان منذ الوهلة الأولى يقف موقف النعامة أمام عدوها ، فلم يفكر لعدة سنوات في المواجهة المباشرة للجيش الفرنسي مفضلاً مساندة المقاومة الجزائرية بكيفية غير علنية ولا رسمية (<sup>6)</sup> شعوراً منه يضعف المغرب من الوجهة العسكرية وكذلك لأسباب تعود إلى التزام السلطان بعدم التدخل في الصراع منذ أن أحيط علماً بالغزوالفرنسي للجزائر من طرف القنصل الفرنسي بطنجة «Delaporte» . ولعل هذا التعهد هو الذي دفع السلطان إلى وفض قبول عرض الميعة المقدم إليه من طرف وفود الغرب

<sup>-</sup> V. Bernard; L'affaire Marceaine; Paris, 1906, P. 55. (1)

<sup>. —</sup> Caille ; La petite histoire; t. 1, P.189. (2)

ــحرکات ، ج 3 ، ص 187 .

<sup>(3)</sup> شارك منري تشرّشل ، حياة الأمير عيد القادر ، ترجمة د. أبي القاسم سعد الله ، الدار التونسية للنشر ، تونس ، 1974 ، ص 53-52 .

<sup>(4)</sup> حركات ، ج 3 ، ص 187 .

<sup>(5)</sup> ناس المصدر ، ص 187 .

الجزائري وكذلك المراسلات العديدة في هذا الشأن أيضاً ١١).

لكن ذلك كله لم يمنع السلطان من أن يرسل نائباً عنه إلى تلمسان وهو مولاي علي ابن مولاي سليمان مرفقاً إياه بخمسمائة جندي<sup>(2)</sup>. وشرع المغاربة وأنصارهم يعملون على إدخال القبائل في بيعة السلطان<sup>(2)</sup>. وسرعان ما اتضح بأن السلطان ينوي بسط نفوذه على أجزاء من الغرب الجزائري<sup>(2)</sup> إذ لم يهاجم جيش مولاي على القوات الفرنسية ، بينما وصل إلى مليانة وعين العمال وصار يجبي الضرائب واتخذ تلمسان مقراً للإمارة والنيابة عن السلطان<sup>(2)</sup>.

لم يسحب السلطان قواته وإدارته عام 1832 إلا مضطراً امام تغير الظروف لصالح الجهاز الاستعماري من جهة<sup>©</sup> وانطلاق المقاومة الشعبية للأمير عبد القادر والقائصة على أساس الاستقلال عن كل سلطة خارجية <sup>(17)</sup>.

والواقع أن صعوبات كثيرة واجهت الأمير منذ البداية ، لأن جهات عديدة كانت تمارس المقاومة ولم تكن موالية له ، وجهات أخرى بدأت ترضى بالتبعية للسلطة الفرنسية وهناك جهات أخرى لم ترض بمبايعة الأمير إلا على أساس ارتباطه بالسلطان عبد الرحمٰن . لهذه الأسباب إذن ، ولغيرها حاول الأمير تغيير خطته وقبول التبعية للسلطان . وبالفعل بدأت الخطب في المساجد « تلقى باسمه وسمى الأمير نفسه

<sup>(1) --</sup> الناصري ، ج لا ، ص 27 ،

ــدارد، ج 9 ، مى 31 .

<sup>...</sup>حرکات، ج 3 ، ص 188 .

<sup>(2)</sup> يذكر تشرشل عوض هذا العدد عدداً آخر وهو 5000 فلرس ومدفعي ميدان ، أنظر : ص 54-53 .

<sup>(3)</sup> ــ الناصري ، جـ 9 ، ص 31 .

ــ حركات ، جـ 3 ، ص 189 .

<sup>(4)</sup> تشرشل ، ص 52-53 .

<sup>(5)</sup> ــ نفس المصدر ، ص 189 .

ــ الناصري ، جــ 9 ، ص 31 .

<sup>(6)</sup> حركات ، جـ 3 ، ص 190 .

<sup>(7)</sup> ناس المصدر ، ص 191 .

خليفة عنه ع<sup>(1)</sup> .

ولعل الإجراء الأخير للأمير ، هو الذي أعلد الثقة للسلطان مما دعاه إلى مسائدته خاصة بعد عام 1834م ، عند تحقيق الأمير انتصارات على فرنسا . ولم يقتصر التأييد هذه المرة على مجرد المسائدة ولكن بالدعم المادي ، إذ قدم السلطان الخيل والسلاح والمال<sup>(2)</sup> .

وكان لإحساس الأمير بالخطر الفرنسي الداهم وتخوفه من تجميع فرنسا لقواها وتسديد ضربة قوية له ، من وراء تفكيره في الاتصال بقوى خارجية أوروبية يمكنه استعمالها في الضغوط على فرنسا . وفي هذا الإطار بالذات ، كان اتصاله بالبريطانيين عام 1836 م . وكان من الممكن أن يتمزز موقفه لو نجح في الحصول على معاهدة بين الطرفين<sup>(0)</sup> وكذلك الشأن بالنسبة لاتصاله بالأمريكيين في نفس السنة (1836م). لكن المحاولتين فشلتا لأن الأمير لم يكن معروفاً معرفة واسعة خارج فرنسا والجزائر (<sup>0)</sup> .

وعلى صعيد المغرب الأقصى ، وصل في بداية صيف سنة 1836م مبعوث

<sup>(1)</sup> نفس المصدر، ص 191

وكللك؛ الناصري ، جـ 9 ، ص 42 .

<sup>(2)</sup> \_ نفس المصنر ، ص 44 .

<sup>...</sup>حرکات ، جـ. 3 ، ص 197 .

<sup>...</sup>داود ، جـــ8 ، ص 315 - 318 .

<sup>(3)</sup> أنظر عن موضوع الاتصال:

\_ أبو القاسم سعد الله ، أينحاث وآراه في تاريخ الجزائر ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 1978 ، من 306 ، 1978 . أنجائز ، 1978 و 306 ، أنجاز أيضاً نص الرسالين الموجهتين إحداهما إلى قنصل إلكاتبرا بشطوان ( 29 جمادي الأولى 1251 هـ 22/م سبتمر 1835 م ) ، والثانية إلى ملك إنكاترا في نفس التاريخ :

<sup>...</sup> عبد الجليل التميمي ، يعوث ووثائق في التاريخ المغربي 1816-1871 ، ط 1 الدار التونسية للنشر ، 1872 ، ص , 216-213 .

<sup>(4)</sup> أنظر عن إتصال الأمير بالأمريكيين وظروف فشله:

سمد الله ، أيحاث ، ص 306-309 .

<sup>(5)</sup> نفس المصدر ، ص 309 .

الحكومة الفرنسية و البارون فريدريك دولارو ، إلى طنجة ثم توجه إلى مكناس لكي يحتج على المساعدة المغربية للأمير ويطلب بالحاح وقف كل تدخيل من جانب المغرب ، وعلى الرغم من أن البعثة لقيت مواجهة صاخبة (1) ، إلا أنها رجعت بالتزام المفاوض محمد العليب البياز باسم السلطان بأن يتوقف عن التآمر ضد السيادة الفرنسية في الجزائر (2) ومع ذلك فقد واصل السلطان إمداده للأمير بالمساعدات (2) .

ثم كان إتصال الأمير ، في مطلع الأربعينات ، بالسلطان العثماني ـ عن طريق بريطانيا ـ يقدم الدليل على بداية ضعف مقاومته(٤) . وقد برهن أيضاً على بداية تفهقره منذ سنة 1842 إذ اضطر إلى اللجوء مرتين إلى المغرب قبل معركة إيسلي(٤) .

والحق أن السلطان عبد الرحمن كان غيوراً على مبادى، دينه المداس من طرف الغزاة ، ولكن إحساسه هذا لا يقل عن اهتمامه باستقرار عرشه ، ومن هنا فقد وقع بين نارين ، فرأى ، أن يوازن بين ميوله الشخصية ومخاوفه السياسية إنقاذاً لعرشه وذلك بأن لا يعمل شيئاً مع الأمير ه<sup>(®)</sup> وهكذا أوقف المساعدات العسكرية بسبب الضغط الفرنسي عليه <sup>(®)</sup> من جهة ، ولأن الأمير صار يشكل خطراً عليه <sup>(®)</sup> . وفي هذا الوقت بالذات ازداد المفارية إعجاباً بالأمير الذي جعل بلادهم ملجاً لمقاومته ، وهو ما دفع الفرنسيين إلى وضع فرقة عسكرية كبيرة في الجزء الذي ينطلق منه . وكان هذا الجزء

 <sup>(1)</sup> وصلت المواجهة إلى حد أن القيت على البعثة العجارة وأطلق الرصاص على البارون حتى أصيب في إحدى عينيه مع ما كان هي رفقته من حراس ، أنظر ;

حرکات ، جـ 3 ، ص 197-198 . (2) ـــحرکات ، جـ 3 ، ص 198

<sup>-</sup> Caille, Petite Histoire, T.2. PP. 196-197.

<sup>(3)</sup> داود ، جـ 8 ، ص 297 . وحركات ، جـ 3 ، ص 198 .

<sup>(4)</sup> أنظر نص رسالة الأمير إلى السلطان عبد المجيد : عبد الجليل التميمي ، ص 226-221

<sup>(5)</sup> حرکات ، جـ 3 ، ص 198 .

<sup>(6)</sup> تشرشل ، ص 222 . وكذلك : حركات ، حد 3 ، ص 200 .

<sup>(7)</sup> حركات ، جـ 3 ، ص 211 .

H. Michaux Bellaire «L'héntage de M. Hassan», Reyne des deux Mondes ; t. 1X, 1909, РР. (8) 413-414.

غير محدد بوضوح بين الطرفين ، مما جعله محل نزاع.

وحدث أن عسكر الجيش الفرنسي في « لالا مغنية» (أ) وهدموا الضريح الذي كان محل احترام من المغاربة ، الأمر الذي أثار ثاشرتهم (أأ) . وسرعان ما وجد السلطان نفسه وسط أمواج من الغضب ، فقرر إرسال جيش إلى عين المكان والشأر للدين والإهانة (أأ) .

بدأت المواجهة في 22 ماي 1844 م بمطالبة الجيش المغربي على لسان على بن القناوي<sup>(4)</sup> ، الفرنسيين بالجلاء عن « لآلا مغنية » . وكان الطلب محل سخرية من الفرنسيين ثم عاد المغاربة إلى عين المكان بتاريخ 30 ماي 1844 م وهو اليوم نفسه الذي هجم فيه بعض أفراد جيش السلطان على القوات الفرنسية . غير أن الجود أرغموا على الانسحاب إلى وجدة (<sup>6)</sup> .

وفي يوم 11 جوان 1844 تطورت الأحداث بوصول و بيجو » إلى و لالا مغنية » ، وحاول الطرفان الرسميان إجراء لقاء لتصفية الأجواء ، لكن القوات المغربية اندفعت بحماس إلى عين المكان ، فانسحب الفرنسيون لتنظيم أنفسهم وانتظار وصول الدعم استعداداً للمعركة ، ثم رد الجيش الفرنسي بقيادة و بيجو » على الجيش المغربي ، وكانت الهزيمة وإجبار هذا الأخير على الفرار<sup>(®)</sup> .

<sup>(1)</sup> مرابطة اشتهرت بورعها وتقواها . أقيم لها ضريح في المكان نفسه .

<sup>(2)</sup> تشرشل ، ص 222 . وكذلك حركات ، جـ 3 ، ص 199 .

<sup>(3)</sup> حركات ، جـ 3 ، ص 199 .

<sup>(4)</sup> عامل وجدة . وكان قائد الجيش هو الأمير مولاي المأمون .

<sup>(5)</sup> تشرشل ، ص 223 .

\_ حرکات ، جـ 3 ، ص 199 .

<sup>(6)</sup> تشرشل ، ص 223 .

ودشنت بذلك مرحلة جديدة في تاريخ المغرب الأقصى وهي المرحلة التي بدأ فيها النزاع المباشر بين الطرفين .

وبدأت اللعبة السياسية الفرنسية الجديدة حيث اعتبر الفرنسيون الأمير عبد القادر العقبة الوحيدة في العلاقات الثنائية وارتبط السلام والصداقة بشخصر الأمير . فلا سلام ولا صداقة إلا بتوفير شروط ، كعدم إيواء الأمير وتفرقة جيشه النظامي ورفض هجرة القبائل نحو المغرب واعتراف السلطان للفرنسيين بالحدود المعترف بها للعثمانيين (1) .

وسرعان ما امتد النزاع إلى مناطق جديدة من التراب المغربي حيث أرسلت قطعة من الأسطول الفرنسي إلى السواحل المغربية (20 لتدعيم شروط ومطالب الفرنسيين . وأمر و بيجو ۽ جيشه بالهجوم على المغرب عن طريق البر ، وهو الهجوم الذي انتهى بموقعة و إيسلي ، المشهورة يسوم 4 أوت 1844 م(20 . وهناك التقى الجيشان المغربي بقيادة و بيجو ۽ ، وكان الإنهزام الفظيم للجيش المغربي .

يذهب الكثير من المؤرخين إلى أن هذه الحادثة وضعت خاتمة لقدرة المغاربة على الحفاظ على استقىلالهم ، لـظهـور ضعف الـدولـة المغـربيـة أمـام الـدول الأوروبية(4) .

<sup>(1)</sup> نفس المصدر ، ص 223-224 .

<sup>(2)</sup> هاجمت القطعة التي كانت بقيادة «De Joinville» مدينتي طنجة وموقادور ( الصويرة ) بالقنابل ، أنظر : تشرشل ، ص 224 ، وحركات ، جد 3 ، ص 200 ، والفاسي ، الحركات ، ص 85 .

<sup>(3) ...</sup> نفس المصدر، م 224 . أنظر كذلك : حركات ، جد 3 ، ص 200-203 . والفاسي ، المحركات ، ص 58 ... Berard; PP. 55-56.

ـــ محمد عبد السلام ابن عبود ، تــاريخ المضرب ، جـــ 2 ، دار الكتاب ، الــدار البيضاء ، 1963 ، ص 70 إلى 73 .

<sup>-</sup> L. Arnaud; Au temps des «Mekallas» ou le Maroc de 1860 à 1912, Casablanca, 1952, p.2.

<sup>-</sup> G.Hardy et P.Aures; Les grandes étapes de l'histoire de Maroc; Paris, 1925, PP. 81-82.

<sup>-</sup> P.Desfeuilles; Les colonies françaises: Le Maroc, Paris, 1932, PP. 10-11.

<sup>(4)</sup> ابن عبود، ص 70-73 .

ويهمنا من المعركة النتائج المترتبة عليها ، وقد كانت جلهــا سلبية (1) . فعلى الصعيد الداخلي ، اعتبرت الهزيمة الأولى من نوعها منذ ما يقرب من قــرنين . ومن آثار الهزيمة وضع نهاية لغرور الجيش المغربي الذي لا يهزم ، وقــد وقف المغاربـة بأنفسهم على ضعفهم .

وقد ذهب النظام المغربي يعالج هذه التتيجة بمحاولة إصلاح الجيش ، ظناً منه بأن ضعف الجيش هو عين المرض ، وعجز بمذلك عن الفهم الجوهري والحقيقي للدولة ككل والتي لا يعد انهزام الجيش فيها سوى عرض من أعراض المرض الذي أصاب المغرب ـ كفيره من دول العالم الإسلامي ـ في رصيده الروحي والفكري والحضاري ، لذا فالمحاولة محكوم عليها مسبقاً بالفشل إن لم نقل بأنها ستزيد في مضاعفة المرض من خلال معالجته بأدوية لا تليق به ، وسنعود لهذه القضية فيما تبقى من الفصول .

وعلى صعيد علاقات السلطان بالأمير وفرنسا فقد حددتهما الاتفاقيتان الموقعتان بين فرنسا والمغرب وهما الاتفاقيتان اللتان وضعتا حبداً لعزم ( بيجبو ، بعد موقعة ( إيسلي » ، على المضي قدماً نحو فاس لولا تهديد بريطانيا بالتدخل(2) .

أما المعاهدة الأولى فهي معاهدة طنجة الموقعة بتاريخ 10 سبتمبر عام 1844م (0). ويتلخص محتواها في مجموعة من القيود المفروضة على المغرب. ففي شأن القوات المغربية اتفق الطرفان على إبعادها وتحديدها ومنع تجمعها وعدم رفع عددها إلّا لأمن الطرفين . كما تضمنت بنوداً توصي بردع المعتدين وحرمان المجاهدين وعلى رأسهم الأمير الذي اتفق الطرفان بشأنه على مطاردته إلى أن يتم القبض عليه ومنعه من رفع السلاح . وتقضي الإتفاقية بإنهاء المداوة والإنسحاب من الصويرة وتسريح المساجين لكلا الطرفين وإقامة علاقات جيدة مع منح فرنسا حق الامتياز بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى .

<sup>(1)</sup> يمكن استثناء عامل يقظة الضمير المغربي . Desfeuilles; P.10. (2)

 <sup>(3)</sup> عثرنا على نسخة من النص الفرنسي للمماملة في أرشيف ما وراه البحار بايكس آن بروفانس: . A.O.M.)
 (3) انظر النص العربي: الوثائق (1) ، ص 466 .

أما المعاهدة الثانية فقد نصت على عقدها المعاهدة السالفة ، وتم توقيعها بين الطرفين يـوم 18 مـارس 1845 م (1) ، ويتلخص محتواهـا في تعيين وضبط المناطق والأراضي والقبائل التي تمـر عليهـا الحدود انـطلاقاً من البحر إلى واحـة فجيـج (أو فقيق )(2) .

ويمكن اعتبار المعاهدتين من الأهمية بمكان لأنهما تضعان أرضية جديدة لعلاقات المغرب مع الجزائر ومع فرنسا في الجزائر أيضاً. والأهم من هذا أن المعاهدتين تقحمان المغرب مباشرة في أحداث الجزائر وذلك من خلال:

- إعتراف المغرب بالسلطة الفرنسية في الجزائر.

 التنكر لجهاد الأمير عبد القادر وقبول أحقية مطاردته مع غيره من المجاهدين من طرف الفرنسيين وحكام المغرب<sup>(3)</sup>.

وإذا كانت هذه النطورات قد حدثت على المستويات الرسمية والعليا في المغرب فإن مرارة الهزيمة وجور المعاهدتين ولدت غلياناً شعبياً وحماساً ارتفع إلى مستوى خطير في الممخزن . وكاتب الموظفون من العسكريين والإداريين الأمير عبد القادر يتوسلون إليه لإنقاذ الدولة المغربية من انهيار وخراب محقق ودعوه أيضاً إلى تولى عرش أجداده (9).

وكان موقف الأمير من ذلك هـو الرفض بحجة معرفته لمشاكل المغرب الداخلية ، مضيفاً بأن هذه المشاكل تتطلب منه الوقت الكثير لفرض القانون وتكوين

عثرنا على النص الفريسي والعربي للمعاهدة في أرشيف ما وراء البحار بايكس ، ضمن علبة تحمل وقم 15 أ30 . وهي منشورة في : الوثائق (1) ، ص 484-43 .

 <sup>(2)</sup> يمثل الفرنسيون توقفهم عند مثين كون الأراضي الواقعة إلى الجنوب منها غير صائحة للزراعة أو الحرث ،
 أي أنها أراص صحراوية .

<sup>(3)</sup> يذكر حركات نقلًا عن الاستقصا ، جـ 9 ، ص 58 ، بأن الممخزن لم يتخذ من الأمير موقفاً واضحاً إلا بعد ما نبين أن الأمير صار يدعو لنفسه .

<sup>(4)</sup> تشرشل ، ص 225 .

حكومة محترمة (١).

وتحت ضغط فرنسا<sup>2</sup> وعبء المعاهدتين ، واصل سلطان المغرب تهديده للأمير مطالبًا إياه بمغادرة بلاده طوعاً أو تسليم نفسه ، وإلا فإنه سيضطر إلى استعمال القوة ضده .

بدأ تنفيذ الخطة الفرنسية .. المغربية التي تقضي بمطاردة الأمير ، منذ أواخر أكتوبر 1845 م ، فحشلت فرنسا 12 ألف جندي فيما أسند السلطان إلى شيخ قبيلة الاحلاف الشيخ بوزيان قيادة القبائل والفرق العسكرية المسطاردة للأمير(1) . واضطر هذا إلى الاعتصام بالريف المغربي لأن خروجه من المغرب يعني سقوطه بيد القوات الفرنسية ، ثم راسل السلطان محاولاً تبصيره بالحقيقة والواقع وخطورة الموقف ، لكن بدون جدوى ، مما حمل الأمير وأتباعه على المكوث في المغرب والدفاع عن الفسهم .

وقد ازدادت ظروف الأمير تعقيداً في مطلع عام 1847 م لما حرض عليه السلطان الشيخ بوزيان وزعماء بني سناسن وانقاد بل ذهب إلى حد تجهيز جيش ضده ، بقيادة سيدي محمد ومحمد بن عبد الكريم الشرقي بحوض ملوية (4) . ولما أصر القائد على استعمال القوة ضد الأمير « وفاء » لاتفاق السلطان مع الجيش

 <sup>(1)</sup> نفس المصدر ، ص 225 . يبدو أن موقف الأمير هذا يجد تفسيره في كونه منشغلاً بجهاد الكفار الذين هم
 أعظم خطراً على المغرب الاتصى والجزائر من السلطان .

<sup>(2)</sup> أعطت فرنسا تعليمات للماريشال و بيجو و بمطاردة الأمير حتى داخل التراب المغربي ومعاقبة السكنان المغاربة الذين يتعاونون معه .

<sup>(3)</sup> حركات ، جــ3 ، ص 213 .

<sup>...</sup> يرى تشرشل غير هذا إد اتصل الامير بامر من السلطان عبد الرحمن يقضي باستسلام الامير شخصيا إليه وإما الموية إلى الصحراء الجزائرية . ولما رفض ذلك زحف الجيش السلطاتي ضده ، وكانت هنزيمة الجيش قد ترتبت عن حادثة الجملين الحاملين للحلفاء والمطليين بالقطران .

<sup>...</sup> أنظر : تشرشل ، ص 242-243 .

الفرنسي ، قرر الأمير مواجهة القائد وتمكن من أن يهزم جيش السلطان ١٠٠ .

حاول الأمير في هذه الظروف الصعبة والحرجة الاتصال بإسبانيا عن طريق حكامها العسكريين بمليلية بحثاً عن المساعدة المادية وفك الحصار المضروب عليه (2) والتوسط له مع الفرنسيين لعقد صلح ومعاهدة مشرفة (3).

وهكذا انتهى الأمير ، في ظل تسارع الأحداث التي لم تكن في صالحه ، إلى التفكير في الاستسلام . وقد طرحت مسألة التسليم ، هل تكون إلى أيدي المسيحيين أم إلى السلطان عبد الرحمن ؟ واستشار الأمير أتباعه في ذلك ، ثم حدد لهم موقفه قائلاً : ﴿ أَمَا أَنَا فَإِنْنِي أَفْضَل آلف مرة أَن أَثْنَ فيمن حاربني على من خانني ، ((أ) . وكان ذلك في يوم 23 ديسمبر عام 1847م ( محرم 1264هـ) (2) .

وقبل إنهاء استمراض هذه الظروف(ع) يجدر بنا أن نشير إلى أن المغرب الأقصى لم يستفد كثيراً من الحملة الفرنسية على الجزائر فيما كانت هذه الأخيرة عنصراً هاماً من عناصر اليقظة في تونس ، التي قام باياتها تحت تأثير الشعور بالخطر بإصلاحات ، دشها أحمد باي ( تونس) مع بداية حكمه ( 1837-1835م) . وقد كان لهذه الإصلاحات وغيرها ، في مصر والدولة العثمانية ، دور في تحفيز سلاطين المغرب - بدءاً من السلطان عبد الرحمٰن ـ على القيام بإصلاحات مماثلة بعد حرب و إيسلي عام 1844م .

إن هذه التطورات التي تناولناها على ساحة المغرب العربي لها ما يبررها لأن

<sup>(1)</sup> حرکات ، جـــد ، ص 214 .

<sup>(2)</sup> بوعزيز ، و اللقاء التاريخي و ، ص 112-115 .

<sup>(3)</sup> تقس المصدر ، ص 114 .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> تشرشل ، ص 246

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> حركات ، جـ 3 ، ص 215 .

<sup>(6)</sup> لم يكن الأمير عبد الفادر الطرف الرحيد في النزاع مع فوسا بل هناك صخصية أحمد باي (قسطية ). والمستطية والمستوسة المستوسة المستوسقة المستوسة المستوسة المستوسقة ال

تأثيرها سيكون شديداً على أحداث المنطقة على العموم والمغرب الأقصى على الخصوص فيما تبقى من القرن 19 م ، والذي عرف النصف الثاني منه المزيد من الخصوص فيما تبقى من القرن 19 م ، والذي عرف النصف الثاني منه المزيد من التغفل الأوروبين بالمغرب الأقصى في القرن 19 ، هو و تاريخ التغلغل الأوروبي 10°. أو تاريخ المعالة المغربية ٤ . قياماً على أن تاريخ المسألة الشرقية هو تاريخ الدولة العثمانية أيضاً . وصادف ذلك محاولات الإصلاح التي كانت نتيجة وسباً للتغلغل في آن واحد . لكن النوم الذي طغى على الأجفان إلى درجة تعذرت معها الرؤية الثاقبة والقادمة على تشخيص اللاء المحقيقي واختيار الدواء الأنجوله على الإتواءات كان أقوى من كل إصلاح فضلاً عن أن العقل المغربي كان عاجزاً عن فهم الإلتواءات الخكرية للممارسة الاستعمارية الأوروبية . وقد سبقت الإصلاحات ، وكذلك العراقيل التي اعترضتها ، الفترة التي تعنينا (1873-1894م) ، كما استمرت خلالها . وكما سيتضح لنا ذلك من خلال تناولنا للظروف الداخلية والعلاقات الخارجية للمغرب الاقصى .

<sup>-</sup> Desfevilles, PP.6 - (1)

## 2 علاقات المغرب الخارجية وأثرها على الأوضاع الداخلية :

بدأ اتصال أوروبا بالمغرب وبشكل جديد في القرن التاسع عشر بعد أن عرف المغرب تطورات خطيرة في علاقاته مع فرنسا على الخصوص(١١) .

فحرب و إيسلي ٤ - كما أسلفنا - انتهت على أثر تهديد بريطانيا لفرنسا بالتدخل لها عزم القائد الفرنسي و بيجو ٤ على السير قدماً نحو فاس . وقد كان لهذا الموقف ، البريطاني أثره على سلطان المغرب الذي صار ينظر لبريطانيا نظرة عطف<sup>20</sup>. وهي النظرة التي استغلتها هذه الاخيرة وحاولت توطيد علاقاتها مع المغرب ، في ظل خلافاته مع فرنسا وإسبائيا .

وهكذا ، شرعت بريطانيا فعلاً في مفاوضة المغرب مع مطلع الخمسينات رغم أن فرنسا وإسبانيا حاولتا تعكير جو المفاوضات . ولما تأكدتا من أن لهما وسائل للضغط على المغرب تفوق ما ييد بريطانيا أطلقتا أيديهما ابتداءً من 1853 م في المباحثات قصد الاستفادة منها . وانتهت المفاوضات بين المغرب ويريطانيا بتوقيع معاهدة بتاريخ 9 ديسمبر 1856 م (1273 هـ)<sup>(3)</sup> .

<sup>(1)</sup> يرجع تاريخ الإتصال المغربي الأوروبي إلى فترة أمعد من منتصف القرن 19 م. وأول من اهتم بالمغرب من الدول الأوروبية قبل أن تصل إلى حالة الضمف المكشوف ، هي إسبانيا وفرنسا وإعكانوا . أنظر : ـــحسن صحيح ، التنافس الاستعماري الأوروبي في المغرب ( 1884-1904م ) ، ط ا دار المعارف ، مصر ، 1965 ، ص 12 .

وكلُّلك عبد المالك عنف التميمي ، « ملامح الوضع الاقتصادي في المغرب العربي قبل الاستعمار الغربي » ، المجلة التاريخية المغربية ، السنة 10 ، المدد 29-30 ، جويلية 1923 ، ص 122 .

<sup>(2)</sup> لم تتدخل مربطانيا في حرب a إيسلي ع حباً في شعب المغرب وسلطانه ، وإمما لمصالحها المهددة من طرف فرسا في حالة سيطرتها على البلاد أو مقابلتها على الضفة الجنوبية من مضيق جبل طارق .

<sup>(3)</sup> أنظر : شرح الإتفاقية ! الوثائق (4) ، ص 13-13 .

وكذلك نصها العربي : أبن زيدان ، إتحاف ، جـ 3 ، ص 290 .

كانت هذه المعاهدة بمثابة انهزام دبلوماسي للمغرب يضاف إلى معاهدتي طنجة و و لالا مغنية ع . وقد تحصلت بريطانيا بموجبها على امتيازات عديدة<sup>(11)</sup> ، من شأنها أن تمس سيادة المغرب . وقد بدا للعيان ضعف المغرب وخضوعه للضغوط الخارجية ، وهو ما جعل الأوروبيين ينظرون إليه نظرة رجل مريض جديد يضاف إلى المسألة الشرقية .

لم يعد المخزن في صراعه مع الدول المتنافسة ، يقوى على مراقبة تسرب العنصر الأوروبي بسبب الامتيازات الممنوحة لهم ، ومنها فقدانه حق محاكمة الأوروبيين .

فتحت المعاهدة إذن ، باب المنافسة على مصراعيه ، ذلك أن كلاً من فرنسا وإسبانيا صارتا تبحثان عن امتيازات مماثلة ، لما تحصلت عليه بريطانيا في المغرب . ولحل المجابهة مع إسبانيا في حرب تطوان أثني في هذا السياق . وقد انتهى الأمر بإسبانيا إلى الاستيلاء على مدينة تطوان عام 1860م . وقد تدخلت بريطانيا عندئلٍ لتوقيع معاهدة سلام بين المغرب وإسبانيا بتاريخ 26 أفريل 1860م (1) .

لقد وضعت حرب تطوان الخاسرة حداً لهيبة المغرب ، وأضيفت إلى هزيمة « إيسلي » العسكرية ، الأمر الذي شجع إسبانيا على فرض شروطها عام 1861 وتوقيم

 <sup>(1)</sup> فتحت الإتفائية البلاد نهائياً بمام التجارة الخارجية البريطانية التي اعترف المغرب بحريتها من ذلك أيضاً ،
 إعفاء التجار البريطانيين من الضرائب ومن القضاء المغربي ، واعتبر القنصل البريطاني وحده المسؤول على مواطنيه . أنظر :

<sup>-</sup> J. Brignon; A. Amin; B. Boutaleb; Histoire du Maroc, Paris, 1967, pp. 289-290.

<sup>-</sup> A. Ayache; Le Maroc; Paris, 1956, P.51.

<sup>(2)</sup> وقعت الحرب أثر تحدد النزاع حول منطقتي مليلية وسبة عام 1859 . وبدأت الحوادث قرب سبتة ثم تطورت إلى حرب خسر فيها المفاوية مدينة تطوان . ولم تتوقف الحرب إلا بدخول بريطانيا إلى جانب المغرب . أنظ. :

<sup>-</sup> Berard, L'affaire, p.56,

<sup>-</sup> Desfevilles: PP 10-11.

<sup>(3)</sup> الوثائق (4)، ص 15-16 .

أنظر نص المعاهدة، داود جـ 4 .

إنفاقية تجارية(۱). اعتماداً على شروط معاهدة 1856م مع بريطانيا، ومن بين ما تضمنته، التأكيد على نظام حماية الأشخاص<sup>(2)</sup>. ومنح إسبانيا حق استيراد بضائع المغرب وحق صيد الأسماك على السواحل المغربية<sup>(3)</sup>.

كانت المعاهدة والإتفاقية الموقعتان آنفاً مع المغرب حافزاً لفرنسا على المطالبة بالمثل . ولم يمض وقت طويل حتى شرعت فرنسا في مفاوضة المغرب ووقعت معه تسوية في 19 أوت 1863م(<sup>4)</sup> ، تحصلت بموجبها على امتيازات ترعى بهما مصالحها التجارية في البلاد ، وأكلت بدورها على حماية الأشخاص المغاربة<sup>(6)</sup> .

وإذا كان المخزن قد تفطن لخطورة حماية الأشخاص وحاول إنهاءها في بداية المفاوضات فإن الأوروبيين ، على العكس من ذلك فقد ركزوا عليها وتشبئوا بها ، فأصبحت القاعدة الأساسية للإتفاقيات ومحوراً للتوغل الأوروبي فيما بعد<sup>(6)</sup> .

ترى ما هو نظام الحماية الدبلوماسية والقنصلية ؟

إنه نظام 1 يمنح بمقتضاه الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون المعتمدون في بلد مًا حماية دولهم لرعاياه ، فيصيرون وهم يحملون جنسيته ، ويقيمون باستمرار فوق أرضه ، غير خاضعين لقوانينه ، ولا ملزمين بأداء ما يجب على سائر مواطنيهم أداؤه من ضرائب ، والقيام بما يقومون به من خدمات وطنية 100.

<sup>(1)</sup> أنظر نصها العربي ، داود ، جـ 4 ، ص 281 .

 <sup>(2)</sup> لم يقتصر الأوروبيون في حماية الاتسخاص على الموظفين والعاملين بالفنصليات ولكنهم تعدوا إلى التجار والحرفيين والإقطاعيين والأعيان . . . وغيرهم . أنظر :

\_ مبحى ، ص 22-23 .

<sup>(3)</sup> أنظر نصها العربي ، دارد ، جـ 5 ، ص 164 .

<sup>-</sup> Brignon; PP. 291-292. (4)

<sup>(5)</sup> ينص الفانون على أن لا تنجاوز حماية التاجر الأوروبي الواحد مغربين التين، ويعفى المغربي المحمي من كل ضريبة كما يحمى من الفانون . ونظراً للأهداف الاستخلالية البشعة ، فإنهم ضمنوا الإتفاق بنداً بينص على أن النشاط في الأرياف لحساب الأوروبيين لا يسمع باعتقال المغاربة . المحميين ـ من طرف المخزن إلا بإعلام القناصل المعنيين . أنظر : Brignon, PP. 291-292.

والمتمعن في مثل هذا النظام يكتشف بأنه شاذ وعجيب ، لأنه يتنافى مع سيادة المولة <sup>(1)</sup> .

وضعت معاهدة 1856 واتضاقية 1861 م ، وتسوية 1850 م ، الأسس القانونية لمحماية الدبلوماسية ونظام التسلط على المغرب . وفتحت بذلك \_ كما سلف \_ عهداً لممنافسة الشديدة (22 ، فلخلت الميدان أيضاً بلجيكا والولايات المتحدة وسردينيا السويد ، ولو بأقل وطأة (2) .

وهكذا ، شرعت كل من فرنسا وإسبانيا ويريطانيا وغيرهم ، في إقامة وسائسل لتأثير والاستمالة منذ توقيع المماهدات . فإنكلترا مثلاً ، أقامت قناصل لها في كل لموانىء المفتوحة للتجارة (٩٠) ، وكذلك إسبانيا التي أقامت هيئة كاملة للتمثيل وتلتها نرنسا . ثم أصبح للممثل القائم بالأعمال في طنجة مرتبة الوزير . وكنان إتصال لممثلين مع المخزن والسلطان يتم بواسطة نائب أو ممثل للسلطان يقيم بطنجة يشألا ).

يتضح مما سبق ان علاقات المغرب مع أوروبا ظلت إلى منتصف الخمسينات بن القرن التاسع حشر تكاد تقتصر على علاقات وإتفاقيات شكلية ولكنها تقفز بعد لك لتمهد الطريق لنفوذ العنصر الأوروبي ، ولم يعد المغرب قادراً على إيقاف التيار لإستعماري الغازي بملون جيوش ، وكذا التدخل المباشر في شؤونه إبتداءً من لستينات (10) .

\_\_\_\_

<sup>1)</sup> نفس المصدر ، ص 5 . أنظر دراسة وافية عن نظام الحماية الفنصلية قام بإعدادهـا مؤرخ المملكة المغربية ، عبـد الوهـاب بن منصور ، نفس المعبدر ، ص 5 إلى 121 .

<sup>-</sup> Brignon: P.292. (2

<sup>-</sup> H. Cambon; Histoire du Maroc; Paris, 1952, P.92. (3

 <sup>4)</sup> كان ممثلها الرسمي في طنجة هو السير John Drummond Hay وهو القنصل الذي أخذ مكانه في المغرب منذ 1845 ، وسيكون له شان في عهد مولاي الحسن .

<sup>-</sup> J. Caille; La représentation diplomatique de la France au Maroc Pedene, 1951, P.11. (

- Ch. A. Julien (et autres); «Les Africains: Hassan Ier et la crisc Marocaine au XIx S.»; (

édit. Jeune Afrique, 1977-1978, P.236.

فما هو السر في هذه الهجمة الشرسة ؟ وما طبيعة إهتمام الـدول بالمغـرب ؟ وما هي الحالة التي آل إليها المغرب في ظل العلاقات الجديدة قبيل اعتلاء مولاي الحسن العرش المغربي ؟

من الواضح أن علاقات المغرب مع السلول الأوروبية جماعت في فترة عمرفت تطورات وتبدلات في التجارة العالمية ووسائلها مما انعكس سلباً على المغرب الذي لم يكن يفقه هذه التطورات كما أنه لا يملك وسائلها أو القدرة على مواجهتها .

لقد عرف الليبيرالية في أوروبا شهرها العسلي منذ منتصف القرن التاسع عشر ، ومن مظاهر إزدهارها الاختراعات الكبرى في ميدان الممواصلات ، كبناء الناقدلات الضخمة وتطور السفن البخارية (1) وتطورت معها وسائل الاتصال البريدي . ولما كان البحر الأبيض المتوسط مجالاً لصراع دولي دشته الحملة الفرنسية على الجزائر فقد بلغ التنافس أشده بتطور الملاحة البحرية وازدياد إنتشار الاساطيل الحربية . وكانت التيجة أن زادت أهمية المضايق وهنا زاد اعتمام اللول بمصير المغرب كبلد يشرف على مضيق هام يصل الأطلسي بالمتوسط . ومما زاد في أهمية المضيق فتح قناة السوس عام و1869ه (2).

كان من مظاهر ازدهار اللييرالية أيضاً وتوسعها ، ازدياد عدد الشركات التجارية المدعمة بالقناصل والأعوان ورجال الأعمال والجواسيس والأجهزة المتطورة . كل ذلك بتدعيم حكومات اللول المتنافسة وكبار الرأسماليين(3) .

وكان لهذه الآلة الاستعمارية نظرة خاصة للمغرب لعوامل عديدة منها قربه من أوروبا وإشرافه على منفذ جبل طارق الهام ومجاورته للجزائر ، وكذا اعتباره منفذاً نحو قلب القارة الأفريقية التي تعمل الشركات الأوروبية من أجل الوصول إليها لمما لها من أهمية كسوق لتصريف البضائع (<sup>())</sup>، فضلًا عن الأهمية التي توليها نفس الشركـات

<sup>-</sup> Bignon; P. 292. (1)

<sup>-</sup> J.L. Miège; Le Maroc; Paris, 1962, PP. 21-22. (2)

<sup>-</sup> Brignon; PP. 294-295; (3)

 <sup>(4)</sup> يزيد عدد السكان في وسط أفريقيا عن المائة مليون نسمة حسبما تذكر بعض المراجع.

للمغرب وتبحث عن السبل للتغلغل نحو الـداخل بحثاً عن الموارد التجارية ١٠٠٠. ويمكن القول أيضاً بأن التنافس على المغرب قد اشتد لما أظهره من ضعف وقابليـة للإستعمار .

ففي ظل هذه المستجدات وفي ظل الاستجابة لمتطلبات الثورة الصناعية التي كانت في أوجها ، تختلق الـدول الأسباب والمبـررات ، وتصنع لنفسهـا نـوعـاً من الشرعية لتبرير نزاعها مع غيرها من الدول وتواجدها في المغرب .

فأما اهتمامات إنكلترا بالمغرب فتعود لمصالحها في المتوسط. وعلى الرغم من أنها أبرمت إتفاقيات مع المغرب وصل عددها سبعاً بين أوائل القرن الثامن عشر . أي منذ أن استولت على جبل طارق عام 1704م .. وسنة 1856 ، إلا أنها لم تكد تعمل شيئاً لزيادة نفوذها في البلاد طيلة هذه الفترة (20) ، وقد ازدادت أهمية المغرب بعد 1856 ، الزيادة نفوذها في البلاد طيلة هذه الفترة (1869 ، وقد ازدادت أهمية المغرب بعد 1866 ، تجارتها ومعلى أثر حفر قناة السويس (1869) بالنسبة لبريطانيا ، الحريصة على أمن تجارتها وملاحتها البحرية من وإلى المتوسط ، لأنه الطريق نحو مستعمراتها بالهند . وهكذا ازداد حرصها على تأمين الضفة المقابلة لقاعدتها في جبل طارق . فكانت تقف في وجه كل قرة تغامر بالسيطرة عليها . وكانت تتوجس خيفةً من فرنسا باللرجة الأولى منذ أن المدحة الأولى منذ

وأما فرنسا نفسها فقد كانت حريصة على أمن مستعمرتها ( المجزائر ) ، على حد زعمها ، وكانت تطمح إلى توطيد علاقاتها مع المغرب تحقيقاً لهذا الهدف كمرحلة أولى ، فتدعيم علاقاتها التجارية معها اعتماداً على نظام حماية الأشخاص ، الذي تفطن له المغرب وحاول إلغاءه ، خاصة بالنسبة لفرنسا مستغلاً في ذلك متاعبها مع المانيا عام 1870م (4) كمرحلة ثانية . وكان هدف فرنسا البعيد هو بسط نفوذها على المغرب بعد تثبيت أقدامها في الجزائر ولو أن ذلك لم يتضح جيداً سوى غداة فرض

<sup>-</sup> Brignos; PP. 294-295.(1)

<sup>(2)</sup> صبحي ، ص 19 .

<sup>-</sup> Brignon; P. 297.(3)

<sup>-</sup> Desfevilles; P. 11. (4)

حمايتها على تنونس. وحينشذ بات من المؤكد أن فرنسا تسعى لضم المغرب إليها(الوتحقيق وحدة الشمال الأفريقي تحت رايتها(الاخدمة لأغراضها الاستعمارية.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة لتزاحم المدولتين الأوليين ، بحجة أن لها حقوقاً 
تاريخية في المغرب ، وتقصد بذلك امتلاكها لمليلية ( 1490م ) (3 وصبتة ( 1605 م ) ، 
اللتين اعترف المغرب لها بهما في معاهدة 1797 م (4) . ومن هنا فأي تمركز لفرنسا أو 
بريطانيا في المغرب من شأنه أن يشكل خطراً على حامياتها هناك ، لذا فهي تعمل 
على زيادة نفوذها في المغرب وإثبات وجودها أمام غيرها من القوى الأوروبية 
الأخرى ، محاولة إقناعها بأن أي تغيير لا يحدث في المغرب دون أن يكون لإسبانيا 
نصيب فيه (5).

أصبحت المنافسة شديدة إذن مع نهاية الستينات على المضيق الذي يتشكل من تحصينات ، جبل طارق ، وسبتة و و طريقة ه<sup>(6)</sup> وطنجة . وكانت الدول تتوجس خيفة من يوم يسقط فيه المضيق تحت رحمة إحدى الدول المتصارعة <sup>(7)</sup> . أما والحالة الراهنة ، فلا يشكل خطورة كبيرة لإشراف ثلاث دول عليه ، وهي بريطانيا في جبل طارق وإسبانيا فيما تبقى من الجزء الشمالي المشرف عليه ، وفي سبتة وأخيراً المغرب من الناحية الجنوبية للمضيق (<sup>8)</sup> .

وبناءً على ما سبق فإن حرية المضيق غدت ضرورة ملحة لبريطانيا كما لفرنسا وإسبانيا ذلك أنه ذو أهمية استراتيجية في حالة قيام الحروب . فسيطرة دولة غير إسبانيا عليه من شأنها أن تقسم مياه إسبانيا وقوتها البحرية إلى قسمين إن لم نقل ثلاثة أقسام

<sup>(1)</sup> نقس المصدر ، ص 10 ,

<sup>, -</sup> Brignon ; P. 297. (2)

 <sup>(3)</sup> أخذتها إسبانيا في غمار نزاعها مع المغرب وفي ظروف طرد الأندلسيين ومتابعتهم إلى الشواطىء المغربية .
 (4) صبحى ، ص 12-13 .

<sup>-</sup> Brignon : P. 297. (5)

 <sup>(6)</sup> مدينة على الشاطىء الإسباني ، شمال المضيق .

<sup>-</sup> C. De Kerdec; Un Boulevard de l'Islam; Madrid, 1895, PP. 312-313. (7)

<sup>(8)</sup> نقس المصدر ، ص 313 .

( في حالة أخذ البرتغال بعين الاعتبار ) ، الأمر الذي يشتت قوى إسبانيــا العسكريــة ومواردها بين المتوسط والأطلســي<sup>(۱)</sup> .

وقد حدثت مثل هذه التكهنات في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا تملك قاعدة قـوية في جبـل طارق وكــان لهــا نفــوذ على سلطان المغــرب من خــلال ممثلهــا في طنجة(<sup>6)</sup>.

وكانت روسيا أيضاً تقف ضد نفوذ الدولة الواحدة على المضيق وهي بذلك من أنصار حرية المضيق<sup>(3)</sup>.

لم تكن الانشغالات الأوروبية بالمغرب تقف عند هذا الحد ولكنها اتجهت في آن واحد ومع مطلع السبعينات إلى الطرف الجنوبي .. أي الصحراء ومنها إلى واحد ومع وكان التنافس في هذا الجزء قائماً حول السيطرة على الطريق المؤدي إلى السودان التي يقطنها وقتذاك عشرات الملايين من الأفواه المستهلكة (4). وشارك في هذا التنافس الجديد بعثات ألمانية أيضاً (5).

ترى كيف أثر التنافس وعلاقات الدول الأوروبية مع المغرب على سياسته الداخلية ؟

كان السلطان .. إلى وقت قريب من هـ نه الأحداث .. ينظر إلى قناصل الدول

<sup>(1)</sup> ناس المصدر ، ص 315 .

<sup>(2)</sup> يعرد هذا النفوذ إلى تدخل بريطانها إلى جانب المغرب ، كما سبق ، في محتها في إيسلي عام 1844م ، ثم في تطوان عام 1859م \_ 1860م . وبقيت المعلاقات تندعم إلى أن أصبح قنصل بريطانها (Hay) مستشاراً لسلطان المغرب .

<sup>-</sup> Kerdec; PP. 317-318 (3)

J.L. Miege, Le Maroc et l'Europe 1830-1894, T. III, P.U.F., 1961, PP. 293-294 (4)

<sup>(5)</sup> حققت ألمانيا وحدتها عام 1870 م، وكان الثمن غالباً بالأسمة لفرنسا. وها يهمنا من هذا الحدث هو أن زعيم الوحدة الإلمانية بسمارك كان يشجع فرنسا على السيو قلماً نحو استلاك المزيد من المستمعرات التي يبجني منها بسمارك إمد المستمعرات التي يبجني منها بسمارك إمدا للمواجهة والمؤتم عن حدوده ، وإلذارة المنتاعب لهامع بالتي المدول ، فيما يتمرغ هروفي ظل الأمن المخارجي لبناء ألمانيا على تلقين دروس أخرى لفريا للمانيا على تلقين دروس أخرى لفريا .

الأوروبية نظرة احتقار ، ويعتبر هداياهم نوعاً من الجزية ، ولم يكن يجيز لهم التوغلي داخل البلاد لذا فهم يتخذون الموانيء مقرات لرعاياهم (1) ، لكن سرعان ما تغيير مركزهم في الستينات ومطلع السبعينات كتيجة للشعور بالهزيمة الذي أفقد المغاربة الثقة بالنفس فغيروا نظرتهم للأوروبيين ، وفي وقت أصبح الأخيرون مزودين بالآلة الاستعمارية المعقدة من قناصل وبعثات وجواميس وشركات وحقوق حماية الأشخاص وغيرها(2) . وهي الوسائل التي عملوا على تطويرها فتمكنوا من خلالها من الأقوانين ، بل أصبح يتمتم بامنيازات و ما كان ليحلم بها في وطنه (3) ، وانتهزوا في ذلك ضعف أداة المخزن ، وكان حق الإتجار أول وأهم الحقوق التي حصلوا عليها ، ثم حق الإقامة والمنتقل وعدم تفتيش المسكن إلا بإذن من القصل ، إلى جانب إعفاقهم من الفرائب العامة . . . وغيرها(1) . وصار التمييز بين مغربي وآخصر لمجرد إلحاقه بخلمة أجني ، الأن ذلك من شأنه أن يخرج المغربي المحمي عن سلطة وقانون بلاده على الرغم من محافظته على الجنسية المغربي المحمي عن سلطة وقانون بلاده على الرغم من محافظته على الجنسية المغربية (1) .

وقد عمل القناصل على زيادة عدد المحميين من المغاربة خدمةً لأغراضهم وعملًا على التأثير واكتساب ميول وعطف المغاربة<sup>(6)</sup>. وكان المفاوضون الأوروبيون يختارون ذوى الثروة (7).

كان لنظام الحماية نتائجه الخطيرة على البلاد حيث أصبح المغاربة يعــرضــون خدماتهم على القناصل ويقدمون لهم الهدايا®. وكان لنظام الحماية أثره السيء عمــلى

Mohamed Lahbabi; Le gouvernement marocain à l'aube du XXe; وكذلك (1) stècle, Cusablanca, 1975.

<sup>(2)</sup> محمد المنوني ، مظاهر يقظة المغرب المحديث ، جدا ، مطبعة الرباط ، 1973 ، ص 10 .

<sup>(3)</sup> صبحی ، ص 10 .

 <sup>(4)</sup> نفس المعبدر ، ص 10 . أنظر المعاهدات وضمنها البنود المتعلقة بالحماية التنصلية : الوثائق (4) ،
 ص 10-9 .

<sup>(5)</sup> صبحي ، ص 10-11 .

<sup>-</sup> Miège; Le Maruc, t.III, PP. 263-264. (6)

<sup>-</sup> Caille; Le milien; P. 43. (8) . 265 من المصدر ، ص 265 . (7)

المخزن أيضاً لأن سياسة الإصلاح التي بدأ يتجه نحوها بدت غيـر ممكنة ومحكـوماً عليها بالفشل لسببين :

الأول هو أن العناصر المحمية والتي يفقدها المخزن يومياً أدت إلى إضعاف مدخوله من الضرائب ، لأن العناصر المحمية كانت من ذوي الشروة والملك وهو ما أضعف مدخول قواد النواحي الذين أصبحوا يحتجون على اتساع فكرة الحماية ويشتكون من انخفاض المداخيل قاصدين بذلك تخفيض مدفوعاتهم للمخزن . وهذا في وقت كنان المخزن فيه يشكو بدوره من زيادة النفقات التي يقدمها للعناصر الأوروبية والمحمية(1).

أما السبب الثناني ، فيعود إلى أن المخزن استفده من أحداث المساضي القريب . وهو ما جعله ينخشى من تزايد خروج العناصر المحمية عن سلطته وإفلاتها من مداخيل الضرائب بتزايد التسهيلات الممنوحة للشركات والتجار الأوروبيين ، أو على الأقل زيادة نفوذ المستشارين والتقنيين الذين يقتضي الإصلاح تواجدهم (2) .

إن موقف المخزن وخشيته من تزايد العنصر الأجنبي لدليل على تفطئه وتناقض سياسة الإصلاح القائصة على منطق غير سليم والمتمثلة في محاولة إصلاح حالة الممخزن احتماداً على الأوروبيين . لكنه في نفس الوقت عجز عن وضع حد لحالة تزداد تفاقماً يوماً بعد يوم ، وتتمثل في أن الأوروبيين كانوا يوهمون المخزن بالعمل باسم المدنية وإدخال الإصلاحات الحديثة ، لكنهم في حقيقة الأمر زادوا في قبضتهم وسط نفوذهم على المغرب مما دفع بالبلاد سريعاً إلى الهاوية (ق) . فهسذا والترهاريس ، الصحفي الإنكليزي يعترف بحقيقة الاستدمار الذي جاء الأوروبيون من أجله فيقول :

« في الحقيقة أننا بإدخالنا المسيحية إلى المغرب . . . فإننا ندفع بأمة متداعية

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t. III, P. 266. (1)

<sup>(2)</sup> نفس المصدر ، ص 266 .

<sup>(3)</sup> صبحي ، ص 11 .

إلى قبرها بسرعة أكبر B ، ويعلل ذلك بأنه حيثما تذهب الإرساليات يداهب الخمر ممها (ال . وفعك فقد زاد نشاط البعثات و التكفيرية B بتشجيع من الحكومات الأوروبية . وهذه شهادة أخرى للمؤرخ الفرنسي B مييج B ، يدكر أن B التجار الأوروبين ، وباستثناءات قللة ، لؤماء ، بما فيهم المفوضون الذين يقضون جل أوقاتهم في الاحتجاجات الكاذبة عوضاً عن المطالبة بالحقوق المعترف لهم بها B . ويستشهد في ذلك بالقنصل البريطاني و هاي B ، الذي لاحظ بدوره : 1 أن التجار كانوا يظنون أن المغرب ما هو إلا منجم لذا يجب على الفناصل الوقوف ضد القوانين والعدالة المغربية لمساعدتهم على استغلاله 30.

وإذا كان الممخزن وعلى رأسه السلطان ، قد وقف في وجه التغلغل الاقتصادي الأوروبي (٩) ، فإنه من الناحية المواقعية استحسنه ورحب به ، ظناً منه بأن الارتباط بالتجارة الأوروبية تزيد في دخله (٩) .

ومما زاد في تعقيد الأمور ، أن فتات كثيرة في المجتمع المغربي أصبحت مؤهلةً للسقوط في فنخ الحماية ، الأمر الذي شغل السلطان محمد بن عبد الرحمن ، خاصةً بعد النتائج السلية التي لحقت بالمخزن ، وشعر السلطان بالخطأ في إصدار هذا الحق للأوروبيين . وفعلاً شرع في التفكير في مفاوضة الأوروبيين ، واعتمد على الوزير البريطاني : هاي ، كما فكر في إصدار مرسوم للقناصل يقترح فيه تنظيم وضبط حماية الأشخاص . لكن الحرب الفرنسية الألمانية جعلت المساعي تتعشر ، ولو أن السلطان وجد فيها الفرصة التي لا تعوض ، فحاول الضغط على فرنسا ولكن بدون جدوى.

<sup>(1)</sup> نفس المصدر ، ص 11 . (2) نفس المصدر ، ص 8 .

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t.lil, P.266. (3)

<sup>(4)</sup> نفس المصدر ، ص 266 .

<sup>(5)</sup> خلف التميمي ، ص 122 .

<sup>-</sup> Desfevilles ; P. 11. (6)

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t.III. P.267 : وكذلك

<sup>-</sup> Kerdec; P.163.

هذه هي العلاقات المغربية الأوروبية وأثرها على الأوضاع الداخلية ، بدءاً من أحداث إيسلي وانتهاءً مع مطلع السبعينـات ، وهي الفترة التي شهـد المغـرب في نهايتها صعود سلطان جديد على كرسي العرش ، وهو السلطان الحسن الأول .

إن فترة حكم هذه الشخصية هي التي ستشغلنا بالبحث ، على أنه يجدر بنا قبل ذلك أن نقف على الأوضاع الداخلية للمغرب ، وقت كان السلطان الحسن ولي عهد أبيه قصد ضبط خلفيات السياسة الداخلية التي سيرثها مولاي الحسن .

## 3 - الظروف الداخلية للمغرب الأقصى :

لعل أبرز ما يمكن تسجيله في ظروف المغرب الأقصى الداخلية لفترة ما قبل حكم الحسن الأول هي الاستجابة أو رد الفعال المترتب عن الخطر الخارجي والتحدي الأورومي .

وكانت محاولات الإصلاح والتجديد والتحديث ـ التي شرع فيها نظير الواقع في الدولة العثمانية ومصر وتونس ـ تشكل القاعدة لما قيام به الحسن الأول في هذا الميدان . وإذا جاز لنا أن نقول مسبقاً بأن هذه المحاولات فشلت مع تزايد حدة التنافس الذي آل إلى الحماية عام 1912 م ، فإن المهم أن نقف على تسطور الإصلاحات لاستخلاص العلة الكامنة وراء فشلها .

إن البحث في أصباب فشل الإصلاحات ، له ما يسرره ، ذلك أن نظرة إلى العالم الإسلامي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر من شأنها أن تبرز تلك الصيحات الداعية للإصلاح هنا وهناك ، من المغرب الأقصى إلى الهند ، مروراً بتونس ومصر والدولة العثمانية وإيران وغيرها . وقد صدرت هذه الصيحات من أصحابها بعد إدراكهم لواقع شعوبهم ولما يحلق بهم من أخطار وفي تلك الظروف التاريخية بالذات . ثم إننا نجد محاولات مماثلة في بلدان كاليابان مثلاً . لكن ما يزيدنا إلحاحاً في استنباط علة الفشل في المالم الإسلامي ، هو أن اليابان استطاعت فرض وجودها مع مطلع القرن العشرين (1) ، فيما آلت حركة التجديد في العالم الإسلامي إلى طريق مسدود . فكان الاستعمار هنا وكانت الحماية والانتداب هناك ، وغيرها من أشكال المهمنة الأوروبية قبل الحرب العالمية الأولى وبعدها .

إن موضوع الإصلاح شائك جداً ويحمل التناقضات العديدة خاصة في العالم

 <sup>(</sup>١) إستطاعت اليابان مع نهاية القرن التشع عشر ومطلع القرن العشرين أن نواجه بأساطيلها ، أساطيل الصين ( 1895-1894 ) وروسيا (1904-1995) وتتغلب عليها ، فيما انطلقت في نهاية الخمسينات من المقرن 19م ضعيفة متخلفة ، وفي الظروف نفسها التي تحرك فيهاالمائم الإسلامي .

الإسلامي الذي يملك من المبررات والمقومات ما يفوق به الكثير من الأمم . . ولعل أبرز صعوبة واجهها الإصلاح في العالم الإسلامي تكمن في طبيعة التحدي والاستجابة التي تغلبت عليها العاطفة ، وسيطر عليها ركام الأجيال الأخيرة أي منذ سقوط الحضارة الإسلامية . وهكذا فاليقظة الإسلامية التي بدأت في القرن الثامن عشر سرعان ما واجهت عقبات أقوى منها وأقوى مما واجهته غيرها من الدول كاليابان مثلاً ، وتعود الأسباب لما تملكه الشعوب الإسلامية من مقومات يخشى الأوروبيون من استفاقتها وإحيائها ، ولذا كانوا يعملون على قتلها في الشعوب الإسلامية بأساليبهم الخاصة . وفي هذا الإطار يأتي الخطأ المنهجي في الإصلاح الإسلامي المعتمد في نهضته على ما يقدمه له خصمه من مساعدة .

ليس هذا فقط ، فهناك التركة الصوروثة عن القرون الأخيرة ، من ذبول في العقيدة وانحطاط في الفكر وتشوه في المفاهيم وما إلى ذلك . وهكذا ، لم يعد الفرد المسلم صحيح العقيلة ولكنه كان على ما وجد عليه آباؤه ، فلم يعد يفكر ولكن يلوك فكراً ، ولم يعد يسأل أو يفهم بل قابلاً لتلقي أي شيء ، ولم تكن له أفكار يتفاعل معها ولكن عادات في التفكير قائمة على التلقي دون مناقشة ، والحفظ دون الفهم كالمريد الذي يجرؤ على مناقشة شيخه .

والواقع أنه في هذه الظروف بالذات ، دعا الكثيرون من الروّاد إلى الإصلاح ، وكانت الدعوة ربما سابقة لعامل التحدي الأوروبي ، ولو أن الإصلاح وقتذاك أخذ مفهوماً ضبقاً، وتلك هي طبيعة الحركات في بدايتها، تكونان قصة، كيا هو الشأن بالنسبة لدعوة محمد بن عبد الوهاب(ا) التي اقتصرت على إصلاح العقيدة دون مس الواقع المعاش من السلطة الزمنية في العالم الإسلامي ولو أن ذلك لن ينال من شأن حركته لأن إصلاح العقيدة أساس إصلاح الفرد وتصوره .

وأخطر ما في إصلاحات المقرن الناسع عشر هــو نصيب العنصر الأوروبي فيهــا سواء من حيث التحدي المولد للشعور بضرورة الإصلاح ، أو الاقتراحات الأوروبية

 <sup>(1)</sup> كانت دعوته إصلاحية دينية سلفية ، قامت كرد فعل على مفاسد المجتمع الإسلامي ، فحاربت البدع وفي
 مقدمتها الطرفية .

## على سالاطين العالم الإسلامي و الغيورين، على يعثه !!

ففي ظل هذه الدعوات نشأت التناقضات حول كيفية الإصلاح ، وماهيته ، و وحدوده وطرقه ، ويموينجه . وفي ظل هذه التساؤلات والنداء التن ، ضاع الإصلاح والإصلاحات . واستغمل الغرب الفرصة لمالانقضاض على العالم الإسلامي معاهياً وفكرياً ، محدثاً الهوة بين روّاد الإصلاح ومفوّتاً عليهم فرصة كمل تقارب وتحاور وتفاهم .

ولإبراز ذلك سنحاول من خلال هذا العنصر النوقوف على حقيقة الإصلاح وتليه عناصر أخوى في الموضوع - من خلال التجربة الإصلاحية وفشلها في المغرب الأقصى .

تعود فكرة الإصلاح في المغرب إلى الأربعينات من القرن التاسع عشر (1). أما مصادرها فتنحصر في عناصر خارجية وأخرى داخلية. أما الأولى فقد أملتها عناصر دبلوماسية وتجار وورحالة (2) به وأما الثانية .. أي الداخلية .. فمن تلقاء الاستجابة والشعور. بالضعف الذاتي .

فمحمد على (13 مثلاً بعث إلى السلطان عبد الرحمن كتابة تساؤل فيه فكرة الإصلاحانته العسكرية ، عن طريق قتصل المخرب بجبل طلاق .. كلما وصلت مجهودات محمود الثاني (1) الإصلاحية إلى سلطان المغرب عن خسلال وزيره ابن إدريس ويواسطة قتصل بريطانيا وهاي » . وقل كان للقنصل الأنجر دود بارز في هذا الميدان حيث سيعبع ، انس ممثلاً لريطانيا فحصب ولكن وزيراً للإصلاح - إن صح التعبير لدى سلطان المغرب .

 <sup>(1)</sup> هذا في حالة ما إذا استثنينا حركة معجد عبد الأرهناب التي وجدت صدى لها في الأوساط المغربية والمخزنية ، وفي عهد محمد بن عبد الله بالذات.

 <sup>-</sup> Abdallah' Larout; Les origines sociales et culturelles du mitionalisme sourocain (1830- (2) 1912); Paris, 1977.

<sup>(3)</sup> والى مصر ثم حاكتها بين 1805 و1849 ، قامت في عهده إصلاحات الدولة .

<sup>-&</sup>amp;Laroni, P.272 (4)

الم تكن إذن حرب « إيسلي ، تقف وحدها وراء محاولات الإصلاح ولكنها جاءت لتدعمها ، ذلك أن الأصوات الداعية لتحديث الجيش المغربي سبقت المعركة تفسها . وكان من بين المنادين بها ، شهود العيان الذين ساهموا في المقالومة ضد الفرنسيين عي اللجزائر ، والذين رأوا من واجبهم لفت إنتباه سلطان المغرب لما يحدق يه.من أخطار . ولعل كتاب ابن عزوز لله يأتي في هذا المقام .

ثم هناك عناصر أخرى ممتهنة في الجيش جاءت إلى المغرب من بلدان إمثلاميّة كمحمد خوجة (٤) ، اللفي قدم بدوره كتناباً في تنظيم الجيش ، وكتاب آخر لمحمد الكردودي(٤٦) ، بعنوان و كشف الغمة بيان حرب النظام حق على هذه الأمة ، م وقد كتب الأخير كما يفهم من عنوانه بعد حادثة إيسلي التي اعتبرت كارثة وعاراً حل بالمغرب ، مما حدا بالكردودي إلى الدعوة إلى ضرورة وضع حد للحالة التاشيئة<sup>(4)</sup> .

لم يكن السلطان عبد الرحم فتتحا بضرورة الإصلاح، ومع ذلك ترك الفرصة لابينه محمد لتجربة العناصر الأولى للجيش المفربي المنظم. ولم تكن العناصر المخزنية بدورها تتاصر فكرة الإصلاح لانعدام خبرتها وربما لقلة وعيها. وكان لذلك أشره على السلطان اللذي تخلى عن الفكرة والتجريبة معماً ، وعمرف الجيش بـأنــه

<sup>(1)</sup> كان ابن عزوز قد شارك في التصدي للحملة الفرنسية الأولى على قسنطينة عام 1836م ، ثم إنتقل إلى المغرب في معللم الأربعينات . انتقد للجيش اللحربي من ناحية التنظيم ، وكتب كتاباً بعث بـ إلى السلمان عبد الرحمين يدعوه فيه إلى ضرورة تهيئة الجيش للتصدي للفرنسيين ، وكانت الرسالة التي تقع في 11 صفحة بعنوان : a رسالة العبد الضعيف إلى السلطان الشريف a . توفي ابن عزوز عام 1849 . أنظ:

\_ المنونى ، ص 15-18 ..

<sup>·(2)</sup> ختلطة تنونسي ، سافر إلى تركيا ومصر . وعمل كقائد في جيش السلطان عبد الرحمن . يعد كتابه ملخص لمكتب تتناول فن العسكر بالعربية والتركية . أنظر : - Laroui: P. 275.

<sup>(3)</sup> توفي غام 1868، وهو محمد بن عبد القاهر بن أحمد الكلاقي الشهير بالكردودي . أنظر : المدوني ، ص 14-13 م

<sup>. -</sup> Laroui; PP. 277-278 : وكذلك : 14-13 من 14-13 .

« عناصر المقاتلين الذين تقدمهم لنا القبائل في حالة ما إذا هاجمنا العدو ١٥٠٠ .

وقد جاءت حرب تطوان واعتلاء السلطان محمد للعرش المغربي لتعيدا الفكرة إلى الوجود ويعطيانها نفساً جديداً لكون السلطان محمد نفسه أكثر اقتناعاً من والمده وأكثر تجربة في ميدان الإصلاح العسكري ، فضلاً عن دخول عوامل جديدة من أهمها الدعوة المنتشرة في أوساط العلماء والفقهاء الذين اجتمع بهم السلطان وأشعرهم بالمسؤولية<sup>(5)</sup>. ومع هذا فقد كانت التتاثيج من الناحية الواقعية معاكسة للإصلاح . فالسلطان الجديد لم يعد له نفس الإقدام والحماس الذي كان عليه وقت ولايته للعهد ؛ لأن السلطان اصطلم بالواقع ، فالتعويضات المغروضة على المغرب من طرف الدول الأوروبية ـ إثر حرب تطوان مثلاً ـ قللت من الاعتمادات المالية التي تفرضها الإصلاحات . كما أن حرب تطوان الخاسرة ، خلقت جواً من التوتر في أوساط القبائل الثائرة . ولم تعد الفرصة مواتية للإقناع وتوفير الجو للقيام بالإصلاحات .

ومهما يكن من أمر ، فقد تواصلت الضغوط الخارجية وازداد حماس القنصل البريطاني « هاي » الذي أصبح « صديقاً كبيراً » للمخزن والسلطان . وكان رأيه يتلخص في أن مصائب المغرب كلها وادعاءات الأوروبيين يمكن التخلص منها عن طريق الإصلاح وإصلاح الإدارة بالدرجة الأولى(1 . وراح يقدم ثلاثة مشاريع ومخططات للإصلاح في أقل من عشر سنوات ( 1864 ، 1868 و 1873) .

وقعت السلطة المركزية وعلى رأسها السلطان ، بين نارين ، فكان عليها أن تواجه الأخطار الخارجية الناجمة عن التنافس ، وكذا مواجهة العصبية القبلية والطوقية(٤٠) ، الأمر الذي زاد في حاجة المخزن إلى تكوين جيش نظامي لتفادي

<sup>(1)</sup> ابن زیدان، إتحاف، ص 215.

ركذلك : Laroni; P. 278 - .

<sup>(2)</sup> حضر اللقاء عشرة علماء وقواد المدن وأعضاء من الأسرة الحاكمة ، وأساتلة من القروبين .

<sup>-</sup> Laroui: P. 255 (3)

<sup>(4)</sup> محمدعابد الجابري ، « الأصالة والتحديث في المغرب ، تطور التخبة المفكرة في المغرب الأقصى خلال القرن 19 والنصف الأول من القرن 20 ء ، الثقافة ، العدد 77 ، السنة 13 ، سبتمبر .. 15وير 1932 ، سرع 58 .

كوارث جديدة ودعم الحملات الموجهة لإخضاع وتأديب القبائل الثائرة.

وكانت مهام السلطان متشعبة ، فهو رئيس السلطة التنفيذية ومطالب بالمحافظة على النظام والسهر على الإدارة وحسن تسيير أملاك العروشية وصيافة الحكم الموروث(١) . وكان تعيينه لقواد المدن والقبائل إستجابة لهذه الأغراض فضلاً عن جباية الضرائب وهو ما جعل السلطة المركزية تقوم على نظام القواد(2) .

ولم يكن نفوذ السلطان ممارساً على كامل التراب المغربي بنفس الفعالية ، لذا فإننا نجد مناطق يطلق عليها إسم و بلاد المخزن ٤ ، وتشتمل على السهول والهضاب التابعة للمخزن وممرات الجبال الواصلة بوجدة وتافيلالت ومناطق المدن ذات النشاط التجاري (٥) . وما تبقى من ذلك ـ أي المناطق الجبلية على الخصوص ـ فيطلق عليها اسم و بلاد السايبة ٤ ، وهي المناطق التي ترفض قبائلها الامتثال للسلطة المركزية ، الأمر الذي يعني عدم تقديم الضرائب التي تعد دخلاً هاماً للخزينة . على أنه ليس لهذه المناطق الأخيرة حدود مستقرة لأنها تتعلق بقـوة وقدرة السلطان على إخضاعها ومد نفوذه إليها . وهذا التقسيم المدكور لا يمنع من التبادل التجاري والتردد على الأسواق النابعة للمخزن ، وذكر إسم السلطان في خطبة الجمعة ، بل وأكثر من هذا ، فإن قبائل و البلاد السائبة ٤ تقدم أحياناً إعانات مالية ووحدات مسلحة للسلطان في حالة تهديد استقلال البلاد من قوة خارجية (٩) .

لم يكن السلطان يخشى تمرد القبائل والتنكر لسلطته الدنيوية قدر خشيته من المنافسين له في ميدان السلطة الروحية التي يتزعمها عادةً الأشراف والزوايا والطرق الصوفية نظراً لما تملكه هذه التشكيلات من تأثير على القبائل نفسها . ومع هذا فلم تشكل سلطة الطرق خطراً على السلطة الزمنية والروحية في عهد الأسرة العلوية إلا في

<sup>-</sup> Ayache; Le Maroc; P. 45(1)

<sup>(2)</sup> نفس المصدر ، ص 45 .

<sup>(3)</sup> تقس المصدر ، ص 47 .

<sup>(4)</sup> نفس المصدر، ص 48. وكذلك:

<sup>-</sup> Weisegerber ; Au senil du Maroc moderne; Rabat, 1947, P.39

حالات ضعف المخزن<sup>(6)</sup> ، وقد حدث ذلك في عهد السلطان محمد بن عبد ال لما بدا للعبان ضعف المخزن في التصدي للخطر الإسباني في حرب <sup>.</sup> الخاسرة<sup>(2)</sup> .

لم ينج المخزن نفسه من التناقضات والانقسامات وتباين وجهات النظر فح الحسلطان محمد . وقد نشأ في جو التفكير في الإصلاحات إنجاهان متعارضان :

الأول: يناصر الإصلاحات الإدارية والاقتصادية ، وأما الثاني: فعلى ألا منه ، يرى بأن أي تغيير من شأنه أن يزلزل الشركية الاجتماعية التقليدية للمم المغربي ، كما أنه يرى بأن جل المصائب التي حلت بالمغرب أساسها الامن والتسامح مع الأوروبيين ، لذا فإن أصحاب هذا الاتجاه الأخير يحلمون بقطع ثانية بالمنصر الأوروبي (43 .

وقد كان للإتجاهين امتدادات في العائلات المخزنية الكبيرة . ولهذه الع ارتباطات مصلحية في تغلب أحد الطرفين على الآخر . ويذكر و مبيج ۽ أن اا و التقدمي » ـ كما يسميه ـ و الإصلاحي » الله يكن متعاطفاً مع الأوروبيين ، إنجاه منفعي بهدف إلى الحصول على امتيازات ( اداخل الجهاز المخزني انعكس التنافس على السلطان نفسه الذي كان متلبلباً في مناصرة أحد الإتجاهير

لكنه مهما قيل عن السلطان محمد في ميدان الإصلاح ، فهانه حقق النتائج ولو كاتت ضئيلة في ميادين مختلفة . فإلى جانب اعتنائه بالجيش من تا وتسليح ، أنشأ مدرسة للطبجية<sup>60</sup>، كما أنشأ وزارة خاصة وعلى راسها وزير الب وتعد الأولى من نوعها في المغرب . وكان الغرض من إنشائها خوض المغاوضاد

<sup>-</sup> Drague; P. 108. (1)

<sup>(2)</sup> نفس المصدر ، ص 108 .

<sup>-</sup> Miege; Le Marec; t.HI, P.109. (3)

<sup>(4)</sup> إن ما يسميه (Micge) و بالتقدمي و نسميه تنحن و إصلاحي، .

<sup>-</sup> Miege; Le Marue; t. III, PP. 108-109. (5)

<sup>(6)</sup> الفاسي ، الحركات ، ص 86 .

ممثلي المدول الأوروبية (<sup>()</sup> . ولـذا كـان وزيـر البحـر يقيم في طنجـة مقـر البعثـات الدبلوماسية وقناصل الدول .

كما أنشأ المطبعة المحمدية التي كان لها الفضل في نشر كثير من الكتب ، فيما كان اعتقاد بعض العلماء أن والانشغال بالعلوم العصرية كفر وخروج عن الإيمان ع<sup>(3)</sup>.

كان الاقتصاد في المغرب قائماً على الزراعة والحياة الرعوية (تربية المواشي) ، والصناعة الحرفية والنشاط التجاري<sup>(6)</sup> . وقد عمل السلطان على إحداث غراسة قصب السكر بجنوب المغرب ، ثم دعمها بتأسيس معمل للسكر .

أما الصناعة الحرفية فقد اقتصرت على ورشات محدودة ذات الإنتاج والاستعمال العادي (كالطرز والزرابي وغيرها ...) ، إلى جانب الصناعات التجارية التي تتم في ورشات أكبر ، ويتم الإنتاج فيها بالاستعانة بمجموعة من الحرفيين ، وهي تابعة لأشخاص (كالجلود والمعادن والخشب ، ومواد البناء ، والمواد الغذائية ، والملابس ... وغيرها) . ويسوق الإنتاج عن طريق التجار الصغار أو كبار التجار فيما يفضل البعض الإنتاج والبيع في نفس المحل . ويقوم هؤلاء التجار والمنتجون بتنظيم إتحادات يرأسها «أمين » ويراقبها « المحتسب »(5) .

عرف هذا الجانب من الإنتاج الاقتصادي تضرراً منذ عهد السلطان محمد ، بسبب مزاحمته من طرف البضائع الأوروبية ، وهي البضائع التي كانت لا تصنّع إلا بعد معرفة اهتمامات السكان ، ونقل عينات ـ مما ينتجه المضاربة ـ إلى أوروبا من طرف تجار خاصين يصنعون وفقها وبكميات هائلة لتغرق بها أسواق المغرب وتباع بأثمان أرخص فضلاً عن الجودة والإتقان ...

<sup>-</sup> Ayache; Le Maroc, P. 46. (1)

<sup>(2)</sup> الفاسي ، المحركات ، ص 86 .

<sup>(3)</sup> ابن عبود ، تاریخ ، ص 77 .

<sup>-</sup> Ayache; Le Maroc, P. 45. (4)

<sup>-</sup> Briguon; P.305. (5)

<sup>(6)</sup> تقس المصدر ، ص 305 .

وفي هذه الفترة بالذات بدأت التجارة تعرف نشاطأً واسعاً في المغرب على الرغم من صعوبة المواصلات وبطئها وتكاليفها .

ومما يلاحظ أيضاً ، أن أسواق المدن والأرياف الداخلية حافظت على نشاطها بالرغم من زيادة النشاط التجاري البحري وازدهار التجارة في المدن الساحلية (1) ، لما عدم النشاط البحري والساحلي من تحسن ، ولكن على حساب تجارة الصحراء التي بدأت تعرف تضرراً مع زيادة منافستها من طرف التجارة البحرية وتطور المواصلات البحرية (2) . وسرعان ما نعكس الوضع الجليد على النشاط الداخلي ملباً ، وكان له أثره على الحياة الاجتماعية لأن ازدهار المدن الساحلية ساهم في ارتقاء الميسورين من الأثرياء على حساب المدن الداخلية ، وانفتح بذلك باب الهجرة نحو السواحل ، وامتد إلى أوساط الفلاحين والفقراء تحت ضغط القحط والأزمات . فكان أثرياء المدن المتاجدهم في مدن المحديدة ، كالدار البيضاء وطنجة خاصة ، لأسباب تعود أساساً إلى تواجد التجار ساحلية ، كالدار البيضاء وطنجة خاصة ، لأسباب تعود أساساً إلى تواجد التجار وتطوان والصويرة التي يقل فيها المنصر الأوروبي (3) .

وما دمنا بصدد الأوضاع الداخلية ، لا بد من الإشارة إلى أن نفوذ السلطان أو الأسرة الحاكمة ذات الجذور الشعبية الشريفية ، والطبيعة المعقدة للروابط التي تجمع مختلف جهات البلاد بالسلطة المركزية ، وكذا شدة التقاليد الموروثة ، وفطنة المخزن في الاستجابة لمختلف الفئات الاجتماعية ، كل ذلك من شأنه أن خلق جواً ملؤه التعقيدات والتناقضات (6) ، وهو الجو الذي خابت في ظله محاولات الإصلاح . فضلاً عن تدخل الأجنبي الذي يهمه دفع البلاد نحو « الإصلاح » ، ثم المساهمة بطريقة أو بأخرى في إفشاله قصد إفراغ الجهاز المخزني من محتواه في نظر العامة ،

<sup>(1)</sup> نفس المصدر ، ص 305 .

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, P. 22. (2)

<sup>-</sup> Briguon; P. 312, (3)

<sup>-</sup> Julien et Autres; «Hassan ler...»; J.A., P. 235. (4)

لتبرير تنخله فيما بعد .

ويهمنا هنا أن نقدم رأي السلطان محمد في الإصلاح المقترح عليه من الدول الأوروبية في آخر مشروع قدم له عام 1873 م : « إن رعيتي . . . لا تشلاءم والسلطة التي تنشدونها الآ<sup>(1)</sup> . وفي السنة الأخيرة من حكمه عبر عن تفسطنه لندوايا الأوروبيين وأهدافهم المرجوة من وراء الإصلاح ، حين صرح لممثل فرنسا «Tisso» : « لقد أصبحت تركيا ومصر ، بعد الإصلاحات أكثر غنى ولكنها أقل استقلالاً الأ<sup>(2)</sup> .

ففي ظل هذه الأوضاع والمشاكل التي يرجع بعضها إلى عهـود سابقـة وأخرى إلى ما نجم من الأوضاع الطارئة عشية حكم مولاي الحسن<sup>(3)</sup> ، تسلم الاخير الحكم في المغرب الأقصى .

فكيف تفاعل السلطان الجديد مع التطورات المستجدة في المغرب ، ومع محيطه العام والخاص ؟ أي مع جهازه المخزني قبل كل شيء الذي يقف أمام معضلة التجديد والإصلاح في جو التقاليد الموروثة كما سلف ؟ وكيف يوفق السلطان الحسن بين هذه وتلك ، وبين دول أوروبية ذات منطق خاص . وهو المنطق القاضي بوجوب التقدم أو بمواجهة الاستعمار الحتمى ؟

إنه التقلم الذي يوجب في نظر هذه الدول و الإصلاحات ، التي تستوجب بدورها الاستعانة بالعنصر الأوروبي صاحب الخبرة في هذا الميدان ، الأمر الذي يمهد البلاد ويروض شعبها على تقبل الخضوع للأجنبي .

هذه التساؤلات وغيرها هي التي سنحاول أن نجيب عليها من خملال الفصول الشلائة الملاحقة . لكن قبــل ذلك ، يجــدر بنا أن نخص سلطان هــذه الفترة

<sup>-</sup> Laroui; P. 256. (1)

<sup>(2)</sup> نفس المصدر ، ص 257-256 .

\_ إذا كان السلطان قد أصباب في قضية الإستغلاء فإنه لم يصب في قضية الفنى ، ولو عمر سنوات قليلة لوقف بنفسه على غنى مصر الذي أوقعها في فخ الحماية البريطانية .

<sup>(3)</sup>عبد الله كنون ، مدخل إلى تاريخ المغرب ، ط 3 ، تطوان ، 1958 ، ص 123-122 .

( 1873 –1894) ، بنبذة عن حياته قبل تسلمه الحكم بيطاك الضرورة تفرضها مكوناته الشخصية التي سيكون لها أثرر على تصرفاته وبواقفه . ألها مييرته بعد 1873 فلانمخصها بالدراسة ، ومع هذا فيمكن قراءتها في طيات سياسته الداخلية والخارجية ودوره في الأحداث منذ أن جلس على كرسي العرش المغربي إلى أن لفظ أنفاسه عام 1894 م

## 4 - أوليات شخصية الحسن الأول.

ولد اللحسود بن محمد بن عبد الرسطي بن هشام عام 1247 هـ ، حسبما ذكر ابن زيدان ، الذي يضيف ، أنه وجد تاريخ ميلاد الحسن مقيداً بخط قاضي الجماعة العلامة الثبت أبي العباس أحمد بن الطالب بن سودة () .

ويبلاو أن هناك اختلافاً كبيراً حول تاريخ ولادته بالسنوات الميلادية ، فيذهب البعض إلى أنه ولذ عام 1836م وستحق عام 1843 م (2) . لكن المرجح أنه ولد عام 1831م .

ينتمي الخصن الأول من حيث النسب القريب إلى الأسرة العلوية ، فيما ينتهي نسبه البنميد إلى الحجد الفخامنير والثلاثين وهو على بن أبي طالب<sup>©</sup> .

نشأ الحسن الأول في حجر جمله عبد البرحمٰن ، الذي اعتنى بتربيته منذ حداثته . فكان يختار له الأساتية . ومكث بدار خاله العربي الجامعي لاكساب المعرفة، وبقي هناك منة مع كبراء السن من الخلم الذين لهم دراية بسير عظماء الملوك، فكانوا يحدثونه عهم (9) .

- (1) اللَّارِرِ الْفَاعْرَةِ بِمَاثَرُ الملوك العلويين بفاس الزاهرة ، الرباط ، 1937 ، ص 9 .
  - (2) للمزيد من المعلوفيات عن الترجمة لشخصه في أنظر:
    - سابن زيدان ، إتحاف ، جـ 2 .
    - Miegel Le Maroc, t.III et IV. : وكذلك
- H. Terrasse; Ristoire du Maroc, t. II, Casablanca, 1950, PP3351-340.
- Julien et Autres; «Hassan ter.», J.A., PP. 236-237.
- B. Meakin; The Moorish empire, A historical epitome, London, 1899.
- C.F. Goss; «Moulsy Hassap», In Nine tenth century,
- - (4) ابن زيدان ، إتاحاف ، حن 116 .

ولما شب وجهه جده إلى زاوية دار الشمعة ببلاد أحمر ـ بين مراكش ومدينة آسفي ـ حيث تلقى دروسه بصرامة عن رجال الدين (١١)، ثم انتقل إلى جامعة فاس ودرس كغيره من إخوته، إسماعيل وعرفة والرشيد (أكبر إخوته الستة)(2).

كان الحسن شغوفاً بتحصيل العلوم الدينية والأدبية والريـاضية ، ولــوعاً بلقـاء العلماء على العموم وأهل العلوم الرياضية على الخصوص(3، ومن العلوم التي نبغ فيها الأدب العربي الذي راح يوظفه في المطالعة وشرح الكتب الدينية(<sup>4)</sup>.

واعتنى به والله السلطان محمد بعد وفاة جده عبد الرحم (1859) ، واهتم بتعليمه .

وقد امتاز الحسن ـ فضلًا عن عناصر الشخصية المعنوية ـ بعناصر جسدية مميزة . فهو سليم البنية ، أسمر البشرة ، فو نظرة ثاقبة ، هادىء ووقور ، مما أكسبه هيبة إلى جانب مميزات أخرى كالتقوى والتواضع وحسن التنكيت ؟

كان أول زواج للحسن ، بابنة عمه العباس في مراكش عام 1868م . فأقما له والمده محمد أفراحاً دامت سبعة أيام في حدائق زينت بالـزرابي ، وأكرم خـلالهـا المستضعفين من الأرامل والايتام والفقراء<sup>60)</sup> .

ولما كان الحسن يمتاز بالصفات السالفة ، فقد أولاه والـده ـ الذي كان بحبه ـ عناية خاصة ، فكـان يعلمه مـا يجعله قادراً على ولايـة عهده . فـرشح بـذلك منـذ السنوات الأولى للحكم بعد واللـه<sup>07</sup> .

<sup>-</sup> Caille; La petite, P. 87. (1)

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t. III, P. 197. (2)

<sup>-</sup> Julien et Autres, «Hassan ler», J.A., PP. 236-237 (كذلك : 116) ابن زيدان ، إنسان ، إنسان ، إنسان ، إنسان ، إنسان ، إنسان ،

<sup>(3)</sup> ابن زیدان ، إتحاف ، ص 110 (4) Caille; La petite, P. 87.

<sup>-</sup> Julien et Autres, «Hassan Ier», J.A., P. 237. (5)

<sup>(6)</sup> ابن زیدان ، إتحاف ، ص 124-120 .

<sup>(7)</sup> ابن زیدان ، إتحاف ، ص 116-117 .

وكان السلطان محمد يستخلف الحسن ويلقي عليه مهماته ، كاستخلافه لـه عام 1280هـ عند رحيله من مراكش تجاه الغرب ، قصد تفقد أحوال الرعبة - قبل بداية حكم الحسن بعشر سنوات ـ فأظهر الكفاءة ، من حسن التدبير والقيام بأعباء الإدارة<sup>(2)</sup> .

وجرت له إتصالات كثيرة بالقناصل والتجار الأوروبيين<sup>(0)</sup> . كسما أقحمه واللم في ميدان الإصلاح ، بإشراكه في المشاريع الاقتصادية الأولى ، كبناء مصنع القطن ، ومصنع السكر وطاحونة ماثية . . . وغيرها<sup>(0)</sup> .

وقد مرنه والده على الحملات العسكرية ، فقاد الكثير منها . وكمانت أولاها تلك التي جهزها له عام 1278هـ ، فاختار لـه أعيان المدولة ومهـرتها من السيـاسيين والعلماء وقادة الجيش المحنكين ، ووجهه إلى قبائل متمردة كثيرة .

كما قاد حملة أخرى عام 1280 هـ نحو السوس ، وكمانت أطول الحملات ، حيث دامت عشرة أشهر . وهناك أيضاً حملتان قادهما إلى تادلا والشاوية . الأولى عام 1283 هـ ؛ والثانية عام 1289 هـ ، ودامت الأخيرة ستة أشهر ، وهي آخر حملات ولاية عهده ، قبل سنة واحدة من أخله الحكم<sup>(3)</sup> .

وكان في هذه الحملات كلها يقوم بإخضاع القبائل الثائرة ضد المخزن ويعود بواجب بيت المال المفروض عليها . وأظهر الحسن في هذه الحملات من السياسة واللهاء الشيء الكثير<sup>60</sup> .

وما أن حلت سنة 1873 م حتى اكتمل نضج شخصية الحسن ، الذي تجاوز الأربعين من عمره ، وأصبح يملك القدرة العلمية والخبرة السياسية والإدارية

<sup>(1)</sup> الناصري ، جـ 9 ، ص 128 .

<sup>(2)</sup> ابن زیدان ، إتحاف ، ص 118 .

<sup>-</sup>Julien et Autres, «Hassan Ier»; J.A., PP.236-237. (3)

<sup>(4)</sup> نفس المصدر ، ص 236-237 .

<sup>(5)</sup> ابن زیدان ، إتحاف ، ص 117-121 .

<sup>(6)</sup> نفس المصدر ، ص 117-121 .

والعسكرية فتوفرت فيه ، بذلك شروط الإمامة(١) .

وعشية يــوم الخميس 11 سبتمبــر من سنة 1873 م ( المــوافق لـ 18 رجب 1290 هـ) ، توفي السلطان محمد بن عبد الرحمن (2). وكان الحسن بــ و أبي ريقي ع من بلاد وحاحا ع ـ بضواحي مدينة العمورة ـ يقود جيش السوس لما وصله خبر وفاة والمده من طرف و سني موسى 3 أق . وكان الأخير يطلب منه أن يقترب بجيشه من مراكش .

أما في مراكش نفسها فقد كتم «سي موسى » الخبر واجتمع في القصر بكبار الأشراف والمرابطين ، وشرح لهم ظروف الوفاة ، ودعاهم إلى الهتاف بحياة الحسن (<sup>(())</sup> ، فهض البعض وامتنع البعض الآخر ، كتعبير عن معارضتهم للحسن ، لكنهم عادوا فاستسلموا للأمر الواقع لما رأوا بأن أبواب القصر محروسة من مسلحين . وأمضوا عقداً قدم لهم ، اعترفوا فيه للحسن بسلطانه على مراكش والسوس وتافيلالت ، ثم خطبت الصلاة في جميع مساجد المدينة باسمه (<sup>(2)</sup>).

وما أن اطلع الحسن على خبر الـوفاة حتى جمع كبار محلته وقوادها ، وقرأ عليهم وزيره أبو عبد الله غرنيط النبأ ، فأظهروا الأسف للوفاة . ولكن سرعان ما تحول

<sup>(</sup>I) الناصري ، جـ 9 ، ص 128 .

<sup>. -</sup> Caille, La petite, P. 87 : وكذلك

<sup>-</sup> Julien; et Autres; «Hassan Ier», J.A., PP. 236-237.

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc; t.III, p.199.

<sup>(2)</sup> ابن زيدان ، الدر ، ص 97 .

<sup>-</sup> H.Basset; «Un grand Sultan marocain: Moulay el-Hassan», Revne l'armée : وكذلك و d'afrique, n° 36. 4eme année. Juin 1927, PP. 205-206.

<sup>(3)</sup> هو حاجب السلطان محمد .

J. Erckmann; «Maladie de l'Empereur du Maroc», N.R., t. 49, Novembre-Décembre (4) 1887. PP. 182-183.

<sup>(5)</sup> تقس البصدر ، ص 182-183 .

لم يذكر ابن زيدان هذه المحادثة واكتفى بذكر اجتماع الشرقاء والقواد للمذاكرة في مبايعة من يقوم بأمر المسلمين \_ إتحاف ، ص 123 .

الحزن إلى فرح ، فبايعوا الحسن . وتم التعبير عن فرحة المحلة ككل بـطلقات من المذفعية <sup>(13)</sup> .

وفي 20 سبتمبر 1873 م ( الموافق لـ 27 رجب 1290 هـ) وصل الحسن إلى مراكش فخرج للقائه الموزراء والقضاة والأشراف والقواد والأعيان وغيرهم ، معزين ومهنتين في نفس الوقت (2) وما أن جلس الحسن على كرسي المرش حتى بدأت ترد عليه الوفود والبيعات والهدايا . فما كان منه إلا أن فتح بيوت الأموال وجاد عليهم بالمطاء (3) .

ومما ورد عليه أيضاً قصائد في التعازي والتهاني ، اخترنا منها أبياتاً من قصيدة مطولة للفقيه الأديب العربي بن علي المشرفي<sup>(6)</sup> :

وإن غاب نجم لاح في الأفق بعده ببرج سعيد نجم سعد. به يمن الخشى وفينا من نـوم خليفـة هو الحسن المرضي والنجل والإبن إذا خـر ركن الملك فهـو يعيـده ويعميه حتى الا يطفيون به وهن

وقـد وصلت بعد أبيام قليلة عقود البيعة من نواح كثيرة ، كمنطنجة وتـطوان والرحامنة وكذلك من بعض أقربائه كعمه العباس<sup>(6)</sup> .

<sup>(1)</sup> ابن زیدان ، إتحاف ، ص 125 .

<sup>(2)</sup> الناصري ، جـ 9 ، ص 128 .

 <sup>(3)</sup> ابن زیدان ، إتحاف ، ص 125 .

<sup>. -</sup> Basset; «Un grand Sultan», Revue A.A., P. 206 ; كالك،

<sup>(4)</sup> ابن زیدان ، إنحاف ، ص 127 .

ــــ هو العربي بن علي بن عبد القادر الحسني الغريسي ، هاجر من الجزائر إلى المغرب الاقصى مفضلاً المنفى على الإقلمة تحت حكم الفرنسيين . وفي المغرب تقرب من الاسرة الحاكمة والسلطان الحسن الاول على الخصوص الذي خصه بديوان مدح . كما رافقه في جذولاته داخل البلاد . تبولى تعليم الاطفال ، وله عدة مؤلفات . أنظر : الاطفال ، وله عدة مؤلفات . أنظر :

ـــ أبو القاسم سعد الله a مؤلفات المشرفي المعاصر للأمير عبد القلوم » ، المثقافة ، عدد خاص بالذكرى المسئوية لوفاة الأمير عبد القادر ، المسنة 13 ، عدد 75 ماي شهبوان 1983 ، ص 675.8 .

<sup>/ (5)</sup> ابن زيدان أ<del>ه إنحاف ، ص 124-127</del> .

إن الاقبال على مبايعة الحسن في الأوساط القبلية والرسمية من الأشراف ورجال الممخزن والنواحي ، لم يمنع من احتمال مناهضة البعض الاخر له والوقوف في وجهه ، وإعلان التمرد عليه في بعض النواحي ، كما هي العادة عند مبايعة سلطان جديد .

وكانت أسباب احتمالات التمرد كثيرة . فهناك إخوة الحسن السبعة ، وانقسام النواحي حول مناصرة أبناء السلطان محمد المتوفي . كما أن الدول الأوروبية لم تكن تتفق على وريث عرش المغرب . بالإضافة إلى بعض العائلات الشريفية المنافسة للاسرة العلوية الحاكمة ، ثم القبائل التي وجدت الفرصة مواتية للتمرد عن دفع الفرائب .

وهكذا ، إذن ، كان السلطان الحسن يقف أمام صعوبات عديدة ، تأتي في مقدمتها تعميم البيعة والاعتراف بسلطته . فكان على المخزن أن يستعد للنهب المتوقع على الأسواق ، والتمردات في شتى النواحي ، والقلاقل ، مما دفع المخزن إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد عناصرها .

وحتى السواحل ، كانت تثير قلق الممخزن مع ظهور سفن حربية إسبانية وفرنسية وإيطالية وبرتفالية في ميناء طنجة . وكانت هذه الدول تدعي بأن سلامة وأمن مواطنيها في المغرب أصبحت مهددة نتيجة الفوضى . فقطعت الطرق بين طنجة وباقي نواحي المغرب (1) . لكن شدة تنافس الدول وتخوفها من بعضها البعض جعل الأمر لفائدة المغرب ، لأن اقتسام المغرب لم يكن متوقعاً ، بل التنافس كان حول السباق على السيطرة الكاملة لأحد الدول على المغرب .

وما دام الأمر كذلك فيهمنا العودة إلى الأوضاع الداخلية لنعرف منها كيف تمكن الحسن من تصفية خصومه ومنافسيه ، ثم بسط نفوذه على كامل التراب المغربي .

لم يواجه الحسن صعوبات كبيرة تذكر في الأسرة العلوية نفسها ، اللهم إلاً من

<sup>-</sup> Miege: Le Maroc, t.III. PP. 197-198 (1)

جانب إسماعيل ، ثاني أكبر إخوته ، لما وقف بجانبه أهل فاس ومكناس<sup>(1)</sup> . أما عمه العباس - وهو صهره أيضاً - فقد اعترف به منذ البداية . وكذلك الأسر المنافسة للأسرة العلوية وفي مقدمتها الأشراف الوزانيون<sup>(2)</sup> ، وعلى رأسهم الشريف الحاج عبد السلام الوزاني ألد السلطان الحسن<sup>(2)</sup> .

إنحصرت المعارضة في الجزء الشمالي من المغرب الأقصى . ولما تم أمر البيعة في مراكش بعد الاستقرار بها مدة تزيد عن الشهر ، عزم السلطان على إخضاع المجزء الشمالي بالقوة . فانطلق يوم 4 رمضان عام 1290هـ، متظاهراً بالتجول في أقطار البلاد والنظر في أحوال الرعية<sup>(4)</sup> .

وتــوجه نحــو السواحــل الغربيـة ، فأخضم في طريقــه بعض قبــائــل منـطقــة و آزمور ، ، وأعاد الأمن إلى قبائل و بني حسن ، ، ثم قصد مكناس التي دخلها دون صعوبة كبيرة ، ثم انتهى به الأمر إلى فاس .

وكان الفاميون قد اعترفوا بسلطة الحسن منذ الوهلة الأولى ، وكتبت البيعة يوم الاثنين 29 رجب 1290هـ ، وفق العسادة المقسررة ، بمسجد الجنبود من طسرف الأشراف والعلماء والأعيان والقواد والرؤساء بحضور الخليفة مولاي إسماعيل ، أخي الحسن ، وقد أدت حادثة الحسن ، ومولاي إدريس بن عبد الهادي وعبد القادر ، عم الحسن . وقد أدت حادثة اللباغين سالمتعلقة بعدم الوفاء بشرط اشترطه الدباغون في عقد البيعة مأدت إلى قلب الأوضاع في فلم والتشكيك في أمر البيعة ، والتمرد على السلطان . وانتهى الأمر بتطويق المحدينة بعد أن أغلق المتصردون الأبواب في وجه السلطان . لكن السلطان استطاع في النهاية أن يقتحم المدينة وتمت له بذلك البيعة في فاص (6) . ومع السلطان استطاع في النهاية أن يقتحم المدينة وتمت له بذلك البيعة في فاص (6) . ومع

<sup>(1)</sup> تقس المصدر ، ص 197-198 .

<sup>(2)</sup> يتحدرون من جد واحد مع العلويين وهو محمد بن القاسم وهو الجد الخامس عشر للسلطان الحسن.

<sup>-</sup> Linares; «Maladie»; La N. R., PP. 180-183. (3)

<sup>(4)</sup> ابن زیدان ، إتحاف ، س 130 .

<sup>، (5)</sup> تقين المصاري ص 126 .

<sup>. -</sup> Julien et Autres; «Hassan ler», J.A., P.237 ; وكذلك

. ذلك فلم يستتب الأمن الكامل للسلطان إلَّا في خريف 1874 م .

ولم تعـد شخصية السلطان بعـد هذا التـاريخ في حـاجة إلى تعـريف ، لأنها ستتمثل بعد ذلك في مواقفه في الحكم وبناء الدولة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بين 1873 م و 1894م .

# الفصلاليثاني

# اجهزة الدُكم

- 1 ـ الجهاز المخزني .
- 2 ـ السياسية المخزنية .
  - قد الجهاز الإقليمي .
- 4 الإصلاح الإداري .
- 5 ـ الجيش وإصلاحه .

# 1 ـ الجهاز المخزني

بكاد المؤرخون اللين كتبوا عن المغرب الأقصى في القرن التاسع عشر يجمعون على أن تأخره يعود إلى النظم القديمة التي ورثها عن ( القرون الوسطى ) والتي لم تعد قادرة على مسايرة الأوضاع والتطورات التي شهدها العالم ، موجهين بذلك أصابع الإتهام بطريقة غير مباشرة إلى النظم التي عرفتها الحضارة الإسلامية في عصورها الزاهية .

لكننا نختلف مع هؤلاء سواء منهم الذين حكموا بذلك عن قصد ، من ذوي الميول الاستعمارية ، أو عن غير قصد ، كالتبع لهم ، الناقلين عنهم بأمانة وعن غير وعي .

إن الدارس لأنظمة الحكم للدولة الإسلامية الأولى والمقارن لها بالأنظمة المعتمية للعالم الإسلامي في القرن 19 ، يكتشف أنه شتان بين هذه وتلك ، لأن نظام الحكم في المغرب الأقصى لم يرث منها سوى بعض الأسماء أو الأطر لا غير . ومع التدقيق يكتشف أيضاً أن العجز لا يرجع صببه إلى تطبيق النظم الإسلامية الأولى بقدر ما كان في علم تطبيقها على أكمل وجه .

إننا نتفق مع أولئك وهؤلاء في عدم فعالية أجهزة الحكم في المغرب وفي الفترة التي تعنينا بالذات ، وهم في ذلك لم يأتوا بجديد ، لكننا نعارضهم في قضية انتمائها إلى النظم الإسلامية . ولا نبالغ إذا قلنا بأن الدراسة المقارنة ساقتنا إلى تشبيه النظام ، إلى حد ما ، بنظم الحكم في أوروبا على المعوم ، والنظام الملكي في فرنسا على الخصوص ، قبيل الثورة الفرنسية ، أي عندما ليم تعد كثير من أجهزة النظام الملكي ناجعة .

ومهما يكن فإنسا لانجد إطاراً لههذه التهمية سوى في إشكالية الصراع الحضاري ، وتبرير التنافس بغية قرض الحماية على المغرب ، وبعبارة أخوى فإن النقد الموجه لم يكن بناء بقدر ماكان الهدف منه التهديم والتشكيك . . . وما إلى ذلك .

ومن النسوضوعية أن نقول بـأن حكم السلطان الحسن الأول ما هـو إلاّ صورة مصغرة وصادقة عن تخلف وانحطاط العالم الإسلامي ككل بدءاً بـالسلاطين وانتهاة بأفراد القبيلة . كما كانت سلطتهم صورة واضحة تيرز إلحوافهم عن الجادة وعن حكم خلفاء وسلاطين المعهد الإسلامي الأول .

لم يكن هؤلاء في نظرنا في مستوى التحفيلية الإسلامية إنما كانوا يعيشون على فتاتها ، وهنا تكمن علة التخلف . ويأتي عدم القدرة على التصدي للنزعة الاستعمارية والتوسع الأوروبي في هذا الإطار أيضاً . وإلاّ فكيف يمكن تفسير صرخة رائد النهضة الإسلامية ، جمال اللمين الأفغاني ، فني النصف الثاني من القرن التاسع عشر الداعية إلى الثورة على سلاطين العالم. الإسلامي ؟ ـ تلك الصرخة المستوحاة من اقتناعه بتخلفهم في حكم بلدانهم وإثبات عجزهم وتخاذلهم في التصدي لأوروبا الغازية .

لكن هيهات أن تجد الصخرة صدىً لها وتجاوباً معها . وليس هـذا بغريب ،. ففي الأثو ( كيفما كنتم يولى عليكم ) . وكانت حالة الناس والحكام مصـداقاً لقـول المتنبى :

لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي

ولإبراز الجوانب الئي أنسرنا إليهـا ستحاول في هـذاا الفصـل تتـاول مختلف المؤسسـات التي كان نـظام الحكم في المغرب الأقصى قـائـماً عليهـا في ظل حكم السلطان الحسن الأول . كان الحسن الأول مصدر السلطة السياسية والإدارية للمخزن المغربي في عهده ، وعليه تتوقف جل المسائل . لكننا نجد إلى جانبه مجموعة من المسوظفين يقيومون بمساعدته كل في مجال معين ممثلين ما اصطلح على تسميته بالجهاز المخزن أو المخزن أو المخزن أو .

عمل الحسن الأولي على المحافظة على موظفي الجهاز المخزي لعهد أبيه محمد بن عبد الرحمن(30. وقد اختير الموظفون أو الوزراء خصيصاً ليفوض السلطان لهم بعض مهامه ، دون أن يتنازل لهم عن حقه في اتخاذ القرازات النهائية(4).

وهكيذا فإن الوظيفة الرئيسية للوزراء كانت تتمثل في مساعدتهم للسلطان وتقديم النصائح واستشارتهم في المهام التي هي أكثر إتصالاً بها منه ، وبعبارة أخرى فهم لم يكونوا سوي كتاب مكلفين بالسهر على المراسلات وتطبيق الشؤون الأخرى المنوطة بهم (5).

> ويمكن تقسيم كبار الموظفين لعهد الحسن الأول إلى قسمين : القسم الأول أولئك الذين يتبعون البلاط أو القصر .

> > والقسم الثاني يشتمل فيما يعرف بالنجهاز الحكومي.

 <sup>(1)</sup> المينزن في الاصطلاح النفري يعني موظفي الحكومة من الصاهر الأغظم إلى أبسط عامل في القصر
 السلطان

<sup>-</sup> أنظر: عبد الحميد بنشنهو ، النظام الإداري بالمغرب ، ط 4 ، الرباط ، 1963 ، ص 24 .

<sup>-</sup> Morin-Barde Mireille; Le Maroc etincellant, Paris, 1969, P.76.

<sup>-</sup> Arnaud, RP.:19-52.

<sup>-</sup> A.M.G. 3H6 Fez, le 2/03/1892. (2)

H. de la Martiniere; «Le Règne de Moulay Hassau», **Maruno des Deux Mondes**, LNEW, Aème (3) Période, t. 125 Septembre. 1894, p.399.

<sup>-</sup> Labbabi, P.4. (4)

<sup>(5)</sup> نفس المصدر، ص32 و 135 ...

فالقسم التابع للقصر نعني به الحجابة (1) وقيادة المشور(2). وأما الجهاز الحكومي فيشتمل على الصدارة العظمى(3) ووزير البحر وأمين الأمناء وكاتب الشكايات ووزير الدفاع(4).

وقد تحولت الوزارة التي يشتمل عليها الجهاز الحكومي أو المخزن في عهد الحسن الأول إلى شكل ديوان حكومي ، فتأسست « الخارجية والعدل والحربية والمالية وغيرها » . وكانت قبل ذلك بيد كتاب يرجعون إلى الصدر الأعظم الذي لم يكن هو الآخر سوى مساعد للسلطان » (<sup>6)</sup>.

والحاجب<sup>(0)</sup> بمنزلة كاتب السلطان ومستشاره السري . كما أنه كان عينا للسلطان يخبره بما يحدث خارج القصر ويساعده في تبليغ الأوامر للوزراء ، كما يلبي طلباته ليلاً ونهاراً (٣) . وباختصار فهو المكلف بالشؤون الداخلية للقصر (8) . وقد شغل

<sup>(1)</sup> أي شؤون القصر الداخلية .

<sup>...</sup> أنظر: الوثائق (3) ، 493 .

 <sup>(2)</sup> تعود إليه مهمة حراسة القصر وتدبير شؤوبه بصفة عامة .

français; t.II, p. 332. وكذلك : محمد محيى الدين المشرفي ، الجنيد في تاريخ المغرب ، طنجة ، 1958 ، ص 141-142 .

<sup>(3)</sup> أي شؤون الدولة الخارجة عن القصر . أنظر : الوثائق (3) ، 493 .

A.M.G.; 3H6 Fez le 2/03/1892 (4)

<sup>-</sup> Ayache; Le Maroc, P.46.
- Lahbabi, p. 137

<sup>۔۔</sup>ابنشنہوں صے 27۔

<sup>(5)</sup> الفاسي ، الحركات ، ص 86 .

 <sup>(6)</sup> سمى كذلك لأنه يحجب السلطان عن الرعبة التي يمنعها من المثول بين يديه بحجة حفظ النظام . - أنظر:
 انشنهو ، ص 25-26 .

 <sup>(7)</sup> يرعى أيضاً الخاتم السلطاني . أنظر : A.M.G.3 H 6 Fez, le 2/03/1892 .

<sup>(8)</sup> كان أول من يصل إلى البلاط في الصباح الباكر وآخر من يفادره بإفند من السلطان ، أما في حالة تنقل السلطان خارج القصر ، فيسير الحاجب على بعد خطوات من ورائة :

<sup>-</sup> A.M.G. 3<sub>H</sub>6 Fez, le 2/03/1892.

¶ با أحمد ¶ (1) منصب حاجب منذ وفاة والد الأخير في بداية عام 1879 م (1890ه.).
ويلي الحاجب قائد المشور. وإذا كان لهذا الأخير مرتبة وزير فلم تكن المهام الملقاة
على عاتقه حكومية بمعنى الكلمة ولكنه كان قائد الرسميات (2) في البلاط. فهو الذي
يقدم السفراء الأجانب (3 للسلطان وكذلك الوفود المغربية الواردة على القصر في
مواسم الأعياد وغيرها . . . ومن مهامه أيضاً إلقاء القبض ـ بأمر من السلطان ـ على
الأشخاص المتورطين في المسائل السياسية والقضايا الإدارية . كما يقوم بتبليغ
الرسائل الصادرة والواردة على السلطان ، وله مساعدون خاصون في هذا الشأن وهم
المواصود (4) . وقد شغل منصب قائد المشور في عهد السلطان الحسن الأول كل من
الحاج محمد بن عيش وإدريس بن علام (3) .

<sup>(1)</sup> أو الأب أحمد ، وهو ابن سي موسى بن أحمد الصدر الأعظم \_ في عهد السلطان محمد \_ وهو من أم يهودية من أصل إسباني . نشأ إلى جانب الحسن وقت كان الأخير ولي عهدأييه ، ثم أصبح صديقه الملازم له في كل حين . وقد لمب و با أحمد ء دوراً بارزاً خاصة في عهد السلطان عبد العزيز حين أصبح هو الحاكم الفعلى للمغرب طيلة سيم سنوات . وتوفي حوالي سنة 1900 في قصر الباهية . أنظر :

<sup>-</sup> J.L. Miege; Une mission française à Marrakech am 1882, S.L., 1968, P.317.

<sup>(2)</sup> كان لقائد المشور أعوان هم بمثابة أصحاب الشرطة . ويقوم مؤلاء بتبليغ أوامر السلطان ورسائله المتعلقة بالاستدعاءات المخاصة بالولائم وحفلات العيد وإحياء ليلة السابع والمشرين من رمضان والمولد النبوي وغيرها . ومن مهامهم أيضاً تأديب من استحق ذلك في القصر ، وإلقاء الفيض على المحبرس والزج بهم في السجون . أنظر :

\_ ابن زيدان ، العز والصولة ، جـ 1 ، ص 133 .

<sup>(3)</sup> مثناك فرقة المجوق المخاصة باستقبال المسقراء ، وتتكون من أريمة وعشرين عضواً منهم 6 بواقين 5 عازلين على و الأولكليد ، عازفين على المترددة ، و 4 على الناي ، 1 على الطبل وغيرهم . أنظر : Miege; Une . - mission, PP.311-312

<sup>(4)</sup> هم بمثابة موزعي البريد .

<sup>-</sup> A.M.G., 3 H6 Fez le 2/03/1892. (5)

<sup>-</sup> Lahbabi, P. 137.

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t. III, p. 200.

<sup>-</sup> Caille, La petite, P. 93.

ولعل المنصب الوحيد الذي له إسم وزير بمعنى الكلمة \_حسبما تـذكر بعض الـوثائق<sup>(1)</sup> هـو منصب الصدارة المنظمى ، أو صدر الـوزراء أو الأعظم في أغلب الأحيان<sup>(2)</sup>.

كان الصدر الأعظم يلتقي بالسلطان مرتين في اليوم ، فيتشاور معه في قضايا البلاد . ويصدر أوامره للموظفين المكلفين بالشؤون الخارجية والعدل والحربية وغيرها . فهو رئيس الديوان الحكومي وعضد السلطان الأيمن (3) .

وللصدر الأعظم مهمتان رئيسيتان ، إحداهما سياسية والأخرى إدارية . فمن صلاحياته السياسية ، الاتصال بالعامة والقبائل لحملها على المشاركة العسكرية في حالة خطر خارجي أو داخلي . وفي هذا الشأن يقوم بتوجيه رسائل إلى مختلف المدن والقبائل ، ويراسل العامة في مجمل الشؤون التي تربطهم بالمخزن(<sup>4)</sup> .

وأما من الناحية الإدارية ، فكان يكلف بتنصيب الإداريين كالقواد والمحتسبين والقضاة وكذلك الكتاب والمدرسين بالقرويين وغيرهم . ثم مراسلة هؤلاء من ناحية ثانية واطلاعهم على مختلف قرارات السلطان ويطلب منهم تقديم تقارير عن مهامهم وإداراتهم (<sup>13</sup>).

وفي عهد الحسن الأول وقع تقسيم إداري جديد استبدلت بمقتضاه الثماني عشرة مقاطعة التابعة للصدر الأعظم بثلاثمائة وثلاثين و دائرة و ، على رأس كل منها قائد مخزني ، الأمر الذي زاد في تضخيم المهام الإدارية للصدر ، ولذلك قسم بدوره المزارة على كاتبين ، كلفهما بالاتصال بالإدارات المستحدثة . لذا نجد كاتباً خاصاً

<sup>(1)</sup> الوثائق (3) ، ص 493 .

 <sup>(2)</sup> كان الصدر الأعظم مكلفاً بشؤون المخزن الخارجة عن القصر ، ومهامه تشبه إلى حد كبير مهام وذير الداخلية اليوم . أنظر :

ـــ الوثائق (3) ، ص 493 .

A.M.G. 3<sub>16</sub> Fez le 2/03/1892. (3)

<sup>-</sup> Lahbabi, P.144.(4)

<sup>(5)</sup> نفس المصدر ، ص 144 .

بشمال البلاد وآخر بجنوبها ، يساعـدهما مجمـوعة أخـرى من الموظفين تبلغ نحـو الثلاثين<sup>(۱)</sup> . كما أصبح الصدر الأعظم مكلفاً بتحضير الظهائر التي تبعث إلى خلفاء وقواد السلطان بالمقاطعات<sup>(2)</sup> .

وكان أول من شغل وظيفة الصدر للسلطان ، أبو عمران موسى بن أحمد ، والد « با أحمد » وكان الحسن يعتمد عليه في كثير من شؤونه ، من ذلك أن مهمته كانت ثنائية يجمع فيها بين الحجابة والصدارة في آنٍ واحد ، وذلك إلى وفاته عام 1879 م كما سبق ، ثم فعمل أبو عمران المنصبين . وقد خلفه في الصدارة محمد بن العربي الجامعي<sup>(3)</sup> . الذي أصبح يمثل مع حاجب السلطان « با أحمد » المحرك الرئيسي للمخزن<sup>(4)</sup> . وظل محمد بن العربي كذلك إلى أن أصيب بشلل فخلفه كاتبه محمد بن محمد بن أحمد الصنهاجي دون التمتع بمنصب الصدارة . ولما توفي محمد بن العربي عام و130ه خلفه أخوه المعطى الجامعي<sup>(5)</sup> .

أصبح المخزن تحت تأثير عائلة الجامعي منــل وفاة سي مــوسى بن أحمد. فلك أنه كــان على رأس وزارة الحرب شخص آخر من العائلة وهــو محمد الصغير الجامعي . أما الوزارة نفسها ــوزارة الحرب ــ فكانت قد أحدثت لأول مـرة في عهد

<sup>(1)</sup> نفس المصدر ، ص 145-146 . وكذلك : المتونى ، ص 30 .

<sup>-</sup> Lahbabi; p.140. (2)

<sup>(3)</sup> هو ابن خال السلطان الحسن الأول ، ظل يشغل منصب الصدارة إلى أن أصيب بشلل .

\_أنظر : ابن زيدان ، المز والصولة ، جـ 1 ، ص 291 . \_ وكذلك : Miege; Le Maroc, T. IV, P.93 .

<sup>-</sup> Ludovi-de Campou; Un empire qui croule, le Maroc contemporain, Paris, 1886, P.2. (4)

<sup>. -</sup> A.M.G. 3H6 Fez 2/03/1892 (5)

ـ الناصري ، جـ 9 ، ص 165 .

ــ ابن زيدان ، المز والصولة ، جــ ا ، ص 291 .

<sup>·</sup> Caille; La petite, P. 92.

<sup>-</sup> Julien et Autres; «Hassan Ier»; J.A., PP. 239-240.

<sup>(6)</sup> الوثائق (3) ، 409

السلطان محمد بن عبد الرحمٰن(1).

وكان وزير الحرب يعرف أيضاً بكبير العسكر أو كبير العلاف<sup>(2)</sup>. وتتلخص مهامه في القيام بأعباء الجيش من تسمية قواده ، ومعرفة عدده ، ومنح مرتباته ، والاعتناء بقوائمه ، وبالأسلحة والألبسة . كما أنه كان يتلقى شكاوى من الجنود أو شكاوى ضدهم . وهو الذي كان يتولى إدارة الجيش النظامي وغير النظامي<sup>(3)</sup> .

كان للمائية في عهد الحسن الأول نظام ووزارة خاصة ، وهو الذي أولاها عنايته فأصبحت ذات أهمية واضحة . وكان على رأسها « صاحب المال » أو « أمين الأمناء » الذي أخذ لقب وزير المائية منذئذ<sup>(6)</sup> .

كان وزير المالية يشرف على جهاز الأمانة ويطلع على أعمال و الأمناء ، وأموال المخزن، أي الإشراف على المداخيل والمصاريف العامة للدولة<sup>(5)</sup> . ويقوم بمساعدته أمناء ثلاثة وهم : أمين الداخل وأمين الخراج وأمين الحسابات .

ويتلقى الأول المداخيل الواردة على السلطان وخزائن الدولة من ضرائب عادية وضرائب مفروضة على القواد ، والهدايا وغيرها . . . وكان القائم بأعمال هذه الأمانة وقتلة هو الحاج العربي التطواني<sup>®</sup> .

والثاني ـ أي أمين الخراج أو المدفوعات ـ يشرف على حاجات السلطان وإدارته

(2) أنظر : المريئي ، ص 81 .

. - A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892 ; وكذلك

- A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892 (3)
- Labbabi; P. 137.
  - (4) تقس المصدر ، ص 133 و 137
- (5) نعيمة هراج التوزاني ، الأمناء بالمغرب في عهد السلطان مولاي الحسن ، جد 1 ، الرباط ، د. ت ؛
   مر 26 .
  - A.M.G. 3H6 Fez le 2/03 | 1892. (6)

<sup>(1)</sup> عبد الحق المريني ، المجيش المغربي عبر التاريخ ، بدون مكان الطبع ، بدون تاريخ ، ص 81 .

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc; t.IV, p.93.

<sup>-</sup> Lahbabi; P.137.

المرافقة له من مرتبات الموظفين وأعوان المخزن والجيش عملاوة على المصروفات التي لهما علاقة بالسلطان والقصر . وقد شغل هذا المنصب رجل يدعى سي ابن ناصر(1) .

أما الأمانة الثالثة والمكلفة بإصلاحات القصر ومراقبة الحسابات ومصروفات العلف والصيانة الخاصة بمختلف دواب المخزن ، فكان على رأسها سي العربي الزبدي ثم ابن موسى(2) .

وقد أسند الحسن أمر وزارة المالية إلى السيد محمد بن الحاج محمد التازي الرباطي وذلك في صفر من عام 1296هـ.<sup>(3)</sup>

ومن الوزارات التي أولاها السلطان عناية خاصة ، الخارجية المغربية ، التي أدخل عليها إصلاحات جوهرية وأحدث لها وزارة منفردة . وكان وزير الخارجية يعرف بوزير البحر<sup>(4)</sup> ، وهو مكلف بمراسلة سفراء اللول الأوروبية والقيام بالوساطة بينهم وبين السلطان . كما كان يباشر أمر الوافدين على المغرب والنظر في شؤون المحميين وتبادل الرسائل باستمرار مع عمال العمالات في شأن دعاوي أهل الحماية وغيرها .

وكان أول وزير للحارجية هو فضول غرنيط وهو ابن الوزير الصدر عندشة (6). وكان السلطان حريصاً على حل الخلافات مع الدول الأوروبية في عين المحان ـ أي في مقر نواب الدول بطنجة ـ ولهذا فقد أحدث منصب النائب السلطاني ، وهو بعثابة الواسطة بين السلطان من جهة ومختلف المفوضيات الأوروبية . على أنه لم يكن

<sup>-</sup> A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892. (1)

<sup>(2)</sup> نفس المصدر

<sup>(3)</sup> نفس المصدر . وكذلك : الناصري ، جـ 9 ، ص 166 .

<sup>(4)</sup> ربطت المسائل البحرية بالاجانب آن المغرب قبل هذه الفترة وخاصة قبل 1830 لم تكن له علاقات مع القوى الاجنية سوى عن طريق البحر . أنظر : صبيعي ، ص 7 . وكذلك :

<sup>-</sup> Lahbabi; PP. 147-148.

<sup>-</sup> A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892. (5)

<sup>-</sup> المنوني ، ص Lahahabi; PP. 147-148.4 -

لبركاش (") ولا لمحمد الطريس (2) \_ "أفلفين تلااؤلا على المنصب صلاحيات خاصة (د) . ولكن كان دورهما يتوقف عند حد إرسال طلبات أو شكاوى أو مطالب التعويض أو نقل أوامر السلطان وغيرها (٤) .

وكان العدل منوطاً بوزير الشكايات أو كاتب الشكايات ، الذي يقوم بعطية الفحص لكل الشكايات والاحتجاجات الواردة على السلطان سواء من القواد أو الضحايا من العامة . ويحضر الحلول التي يعرضها فيما بعد على السلطان بعد تدويها وتلخيصها<sup>(2)</sup> . أما السلطان فيعطي المظالم حقها من البحث ثم يأخمذ الحق من الظالم أو يلغيها في حالة بطلان دعوى المذعى<sup>(3)</sup> .

وقد كان الحسن الأول يخصص يومي الثلاثاء والأحد للمظالم ، فيصطف أصحابها أمام باب القصر ثم يقدمون للمثول بين يديه (7) . ويبدو أن هذا الأسلوب ليس قاعدة محترمة لأن السلطان الحسن مشهور بغيابه عن القصر واهتمامه بالحملات ( العسكرية ) على القبائل أكثر من مكترته في القصر وسماع المظالم .

 <sup>(1)</sup> بقي محمد بركاش يشغل منصب نائب السلطان من 1861 إلى 1894. وفي هذه السنة الأهيرة صامت حالته الصحية ، لكن مولاي الحسن الأول ، إعترافات بجميل خدمت له لم يعين خلفاً له إلى أن توفي في أكتوبر 1886 ، وهندك تم تصيب من الطريس . أنظر ;

<sup>-</sup> Miege; Le Marec, t. IV, P.93.

<sup>(2)</sup> هو المحاج محمد الطريس ، من عائلة مشهورة بتطوان وقد شغل مناصب إدارية عديدة منها ، كاتب بميناه الدار البيضاه ثم عامل على نفس المدينة منذ 1879 ثم خلف بركاش كتائب للسلطان بطنجة .

 <sup>(3)</sup> هناك ظهير للسلطان محمد بن عبد الرحمن يفوض فيه للسيد محمد بركاش بالفصل في القضايا التي تنشأ
 بين المغاربة والأجانب . أنظر : الوقائق (4) ، 553 .

<sup>-</sup> A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892. (4)

وكذلك المنوني ، ص 34 . وابتشتهو ، ص 27-28 .

<sup>. -</sup> A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892. (5) وكذلك : اينشنهو ، ص 29

<sup>(6)</sup> نفس المصدر ، ص 29 .

<sup>(7)</sup> أبن زيدان، العز والصولة، جدا، ص 50.

وكان الشخص الذي يشغل منصب وزير المظالم عندئـلله هو علي بن حمـو المسفيوي" .

هذه إذن ، باختصار مختلف أجهزة السلطة المخزنية ، وقبل الإنتقال إلى الإدارة المحلية يجدر بنا أن نعاين طرق تعامل وتعاون هذه الوزارات مع السلطان من ناحية وفيما بينها من ناحية ثانية وذلك للوقوف على السياسة المخزنية .

<sup>(1)</sup> كان علي بن حمو المستبيري معلم الحسن الأول ومؤدبه قبل تولية الأخير الحكم . وقد أقصاه وأمعن في إهانته و با أحمد ٢ عندما استبد بالحكم والإدارة . وكان المسقيوي لشقة الخوف منه يحبيه بتحية الملوك . أنظر :

ــ الوثائق (3) ، 466 .

#### 2 ـ السياسة المخزنية

يبدو أنه من الصعب الحكم على الطابع السلطوي للمخزن المغربي في عهد الحسن الأول ، لأن الذين كتبوا عن المخزن اختلفوا . فهناك من يرى بأن السلطة كانت قائمة على أساس ديني شريفي ، وممثلة في شخص السلطان صاحب السلطة المطلقة والزعامة الدينية في المغرب الأقصى<sup>(1)</sup> ، بينما ينفي البعض الأخر أن يكون للمخزن المغربي أي طابع ديني ، مصرحين بأن الحكومة المغربية كانت ذات سلطة دنيوية لا غير<sup>(2)</sup> . ويذهب البعض الآخر إلى أن طابع السياسة المداخلية التي سنها الحسن الأول أصبحت سياسة تقليدية ينحو نحوها الملوك من بعده ، وتهدف إلى الحسن الأول أصبحت سياسة تقليدية ينحو نحوها الملوك من بعده ، وتهدف إلى دون المولة المغربية بالمعنى الحديث ، أي تسوية الشعب في الحقوق والواجبات دون تمييز بين دين ودين ، وعنصر وآخر ، والمحافظة على الاستقلال إزاء كل دولة أجنية مسلمة أو مسيحية الأق.

ولعله من الإنصاف أن نقول بأن السياسة المتبعة من طرف السلطان كانت هجيناً بين هـ أنه وتلك . فهي قائمة على أساس رجال الدين والـدنيا وعلى ذوي المنفعة والأشراف وغيرهم . ولعلنا نستشف ذلك كله في السلطان الذي هو مرآة عاكسة لهذا التناقض ، فهو يدين بالولاء لبعض الطرق ويحارب البعض الاخر ، ويزور الأضرحة ، ويفرض الضرائب غير الشرعية ويوزع الأموال على المحتاجين في المناسبات ويقطع رؤوس من يمنعوه الضرائب وغير ذلك مما يوحى بهذه السياسة .

كان السلطان الحسن الأول المحرك الرئيسي للمخزن المغربي ، ينظمه حسب هواه يمنح هذا منصب وزير أو صلاحيات أكبر وذاك سلطة أوسع<sup>(4)</sup> . ثم يتدخل تدخلاً سافراً في الشؤون السياسية والإدارية ، وحتى في أبسط الجزئيـات<sup>(5)</sup> مديـراً بذلـك

<sup>-</sup> A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892. (1)

<sup>-</sup> Luhbahi; PP. 139-140. (2)

<sup>(3)</sup> الفاسى ، المحركات ، ص 93 .

<sup>-</sup> Lahbabi; p.132. (4)

<sup>-</sup>Kerdec, P. 134. (5)

مختلف شؤون المخزن ومعتبراً الوزراء مجرد كتاب بسطاء أو مساعدين (1) .

لكن الصلاحيات المطلقة للسلطان لم تمنع من وقوعه تحت تأثير بعض البجهات التي قد تبدو متناقضة ولكنها تعبر عن عدم اتباع سياسة واضحة ولا حكيمة . ولهناك تأثير حاجبه « با أحمد » وزوجة السلطان « للارقية » ، وهناك أيضاً تأثير الطرق الصوفية إذ تذكر بعض الوثائق في هذا الشأن أن الحسن الأول كان يدين بالولاء لأربع طرق منها على الأقل ، كالطيبية ( والكن تأثير الدواريين كان أشد عليه ، وكان السلطان يفضل هذه الطريقة على غيرها . وقد تلقى « وود » الطريقة المدواوية والمحمد بن عبد الرحمٰن ، وبقي الدواوين يقدمون له الهدايا .

وإذا كان البعض يرى بأن الصلاحيات الواسعة والمطلقة هي من إيجابيات سياسة الحسن ، لأنها نبين كفاءته وقدرته ، فإننا نعتبرها من السلبيات ، لأن السلطان كفيره يصيب ويخطىء ، هذا في وقت نسجل غياب مجلس للشورى بمعنى الكلمة ـ في علمنا ـ يمكن الاعتماد عليه أو الاستعانة به في ميدان تدبير شؤون العامة (<sup>3)</sup> .

وهذا في رأينا كان من الأسباب التي عجلت بمدفع البلاد إلى الهاوية بمجرد نهاية حكمه وخاصة بتسليمه السلطة لشاب لم يكن بعد قد وصل سن الرشد .

والسياسة الفردية التي سلكها الحسن الأول كان لها أسوأ التناتج على المدى القريب والبعيد على المغرب الأقصى ، لأنها جعلت الوزراء قاصرين عن تأدية مهامهم ومقصرين، ولو عن غير قصد ، بفقدانهم روح المبادرة والمشاركة والتعرن على تدبير شؤون وزاراتهم بأنفسهم وبعبارة واحدة بقاؤهم تحت الوصاية الدائمة . فلم تترك تقاليد مخزنة ، لأن المخزن كان قائماً على السلطان شخصياً ، مواء كان ناجعاً أو فاشلاً ، وهذا ما جعل السلطان يسن سياسة تتسم بطابع الإرتجال والفردية .

<sup>-</sup> Caille; La petite, P. 92. (1)

<sup>(2)</sup> أنظر تعريفاً لهذه الطريقة وغيرها ضمن الفصل الثالث ، قسم البيئة الاجتماعية .

<sup>(3)</sup> إذا ما استثنينا مجلس الفقهاء الذين كان السلطان يلجأ إليه في بعض المسائل المطروحة عليه .

وقد ترك بذلك المؤمسة الممخزنية تفتقر إلى التقاليد السياسية والإدارية الناجعة . وعلاوةً على ذلك التنقلات المستمرة للسلطان والتي لم تكن في صالح تأدية المهمام المخزنية وتصفية المشاكل وحسن تدبير شؤون البلاد ، فضلاً عن أنها حولت المخزن إلى حكومة « متنقلة » .

وإذن، فإن دور الوزراء لم يكن يتعدى مهمة تهيئة القرارات أو تحضير مشاريع الظهائر للسلطان وتسيير شؤون وزاراتهم في إطار محدود والاكتفاء بتقديم النصح في ميدان تسيير شؤون المخزن<sup>(1)</sup>.

وما دام الوزراء لا يملكون حتى اتخاذ القرارات وإصدار ما عرف فيما بعد بالمراسيم ، فهم وزراء للتنفيذ فقط ، وهو ما يترجمه خاتم السلطان ، إذ أن ما يصدره الوزراء بيقى بغير قيمة تذكر إن لم يصادق عليه السلطان بختمه 2.

وبصدد ذكر الخاتم ، نشير إلى أنه كانت له أهمية كبيرة في إصدار الظهائر ذات القيمة المتفاوتة والتي تقسم إلى أنواع ثلاثة ، وذلك حسب أنواع الأختام . فهناك الكبير ، ويستعمل في الرسائل والنصوص الصادرة عن الصدر الأعظم ، والمتوسط ، معد للنصوص الصادرة عن وزير الحرب والخارجية فيما عدا المراسلات الخطيرة والتي يستعمل في المراسلات ذات والتي يستعمل في المراسلات ذات القضايا البسيطة كالرسائل الصادرة عن وزير الشكايات أو وزير الحرب أو غيرهما (9).

ويقوم بمساعدة موظفي المخزن السامين ( الوزراء ) مجموعة من الكتبة (٩) ،

<sup>-</sup> Labbubi, P.133. (1)

<sup>(2)</sup> نقس المصدر ، ص 134 .

<sup>(3)</sup> الوثائق (3) ، ص 280 ( الصورة ) . وكذلك :

<sup>-</sup> Lahhabi; P.134.

<sup>-</sup> Collection dirigé par Larbi Essakabi; Le mémorial du Maroc Volume 4: 1666-1906: de la grandeur aux intrigues, Rabat, 1983, P.267.

 <sup>(4)</sup> مناك مصالح بيلغ كتابها الستين وهناك ما يبلغ العشرين قما قوق ، وذلك حسب الأهمية .
 ـــ أنظر : المحوش ، ص 30 .

يتم تعيينهم من طرف السلطان ، وكذلك مجموعة من المساعدين ( أصحاب ) مكلفين بإيصال أوامر الوزراء إلى المعنيين من الهيئات التابعة للوزارات في السلطة المحلية() .

وكان العلماء من بين من يعتمد عليهم الحسن الأول ، بما لديهم من معارف ، وبإشرافهم على مناصب إدارية . وقد تمكن عدد لا بأس به من العلماء من الوصول إلى السلطة . وكان هؤلاء العلماء آتين من مدن العلم ، كفاس وتطوان ، والرباط ، وسلا . وكان العلماء يستمدون هيبتهم واحترامهم بما لديهم من وزن في عقد البيعة للسلطان ، وكذلك بما يقدمونه من نصح شرعي وقانوني . فهم بذلك حماة العقيدة ، ولسان حال العلم والوطن<sup>23</sup> . لكن التاريخ . في اعتقادنا . قد سجل لبعضهم سلبيات كبيرة في عهد الحسن ، ذلك أن هؤلاء البعض سكتوا عن قضايا واضحة وضوح كبيرة في عهد الحسن ، ذلك أن هؤلاء البعض ضرية المكس على سبيل المثال الشمس ، وكان السلطان يقلم عليها ، كفرض ضرية المكس على سبيل المثال لا الحصر ، والمتاجرة في بعض المخدرات . وإذا ما كتب بعضهم أيضاً عن الأعمال الشيعة ، كقطع السلطان رؤوس خصومه ، تجدهم يذكرون عبارة و أيده الله ي ،

ومهما كان دور الموظفين ، فقد جرى التفكير في ضرورة رفع مستواهم ، ولو أن ذلك يعود إلى عهد السلطان محمد بن عبد الرحمن ، الذي خصص مدرسة للتكوين بفاس ، عرفت و بمدرسة دار المخزن » ، لتحسين المستوى العلمي للوزراء وكبار الموظفين عموماً . ومن بين المواد التي كانت تدرس فيها : الهندسة والجبر والنحووفيرها . . . (3) .

لقد كانت مدرسة فاس إدارية بمعنى الكلمة ، فانطلقت بحوالي أربعين طالباً تم اختيار النجباء منهم بعد التخرج لتوظيفهم كعلافين . ومن بين المتخرجين الجياص الذي أصبح ممثلاً للسلطان بطنجة<sup>(ه)</sup> .

<sup>-</sup> A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892. (1)

Julien et Autres; «Hassan Ier», J.A., P.240. (2)

<sup>-</sup> Labbabi: P. 135, (3)

<sup>-</sup> A., Peretie: «Les Medrasas de Fès»; Archives Marucaines, t.XVIII, 1912, P.284. (4)

وكان الموظفون يختارون من فئات متعددة ، كالجيش مثلاً ، ومن العمائلات المعروفة بالإخلاص والوفاء للمخزن<sup>(1)</sup> . وكذلك من الفئة الثرية والمثقفة والتجار . وإلى نهاية حكم الحسن كان أهل « الغش » في مقدمة الفئات الموظفة<sup>(2)</sup> علاوة على الأشراف وأساتلة القرويين<sup>(3)</sup> .

وكان للوزراء حق في اختيار مساعديهم لكن بموافقة السلطان . وكثيراً ما كان الاختيار منحصراً في فتتين ، فشة الطلبة الذين اكتسبوا شهرة في القرويين ، وفئة مساعدي العمال في العمالات(<sup>0)</sup> .

ترى كيف كان يجري العمل والتعاون داخل الأسرة المعزنية ؟ لقد كان الحاجب والصدر الأعظم أكثر الموظفين اتصالاً بالسلطان . أما الوزراء المكلفون بالشؤون الخارجية والعدل والحربية وغيرهم ، فلا يقابلونه سوى بطلب منه عند رغبته في الحصول على معلومات مفصلة أو دقيقة أو إصدار أوامر صارمة في شأن قضية من القضايا<sup>(8)</sup>.

ويتبح الوزراء السلطان أينما انتقل . وفي حالة إقامته في إحدى العواصم الثلاث ـ فاس ، أو مكناس أو مراكش ـ يجتمعون فيما يعوف و بالمشور ه<sup>(6)</sup> حيث يخصص لكل منهم و بنيقة ه<sup>(7)</sup> أو عدة بنيقات ، وتكون عادة قريبة من الحضرة السلطانية (<sup>8)</sup> . وتقل الغرف أحياناً فيضطر وزيران أو ثلاثة إلى الإقامة في نفس الغرفة ، وأحياناً أخرى يضطرون إلى الإقامة في رواق أو في سقيفة (<sup>8)</sup> .

<sup>-</sup> Basset; «Un grand Sultan», Revue A.A., P.206. (3)

<sup>-</sup> Labbabi; P. 139. (4)

<sup>-</sup> A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892. (5)

 <sup>(6)</sup> دار المخزن ، وهي مشر اجتماع الوزراء وموظفيهم ، ويشتمل على عدة قاعات . وكان للسلطان بكل مدينة وثغر دار مخزنية ينزل فيها هي سفره .

<sup>(7)</sup> هي الفرقة التي يمارس فيها الوزراء وكتابهم أعمالهم اليومية .

<sup>(8)</sup> غرفة السلطان المخصصة للإستقبالات.

<sup>-</sup> A M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892. (9)

يبدأ عمل الوزير بدعوة مساعديه بفرش حصيرة أو زربية ، ثم يتربع الوزير بينما يجلس إلى جانبه الأيمن الكاتب الأول وإلى يساره الكاتب الثاني فيما يجلس الباقون كيفما اتفق<sup>(1)</sup> ، « والجميع في شغل شاغل مما يصدر لهم من السلطان »<sup>(2)</sup> .

وكان الوزراء وكتابهم يلتحقون بأعمالهم مرتين في اليوم (3). كما يقابل السلطان بعضهم مرتين أيضاً كالحاجب و «مول المشور»، ووزير المالية والصدر، بينما لا يقابله الباقون سوى في المساء، على أن هذه القاعدة ليست مطردة (4).

ولعل الإمكانيات البسيطة والمتواضعة التي سلف ذكرها هي التي سهلت على مختلف المحوظفين سرعة الحركة والتنقل واتباع السلطان أينما حلى . ففي أثناء المحركات أو العملات ( العسكرية ) ، يقيم الوزراء في مخيمات قرب السيوان (<sup>©</sup> . وكان الأخير يقام على بعد بضعة أمتار من مقر السلطان الرسمي . ويقوم الموظفون بأعمالهم أثناء الحركات في المساء فيما يخصص النهار للسفر والتنقل (<sup>©</sup> .

وكان اتصال الوزراء بالسلطان - أثناء إقامته بالعواصم - يتم بعد فراغ الأخير من مراجعة أشغال اليوم الصادرة والواردة وجلوسه على سرير ملكه ، فيقدم له قائد المشور أعماله ثم يرجع لمكتبه ، ويليه الصدر الأعظم فيحمل إليه أوراقه ( ماشلًا بين يديه جائياً على ركبتيه أو واقفاً » . فيطلعه على قضاياه المهمة فيصادق له على ما يراه صواباً ويأذن بإمضائه ويلغى ما لم يوافق عليه . ويليه وزير الحرب ثم وزير العدل

<sup>(1)</sup> ويوضع أمام الوزير صناوق خشبي به ريشات وأقلام وأوراق ومحبرة وغيرها . . . أنظر :

<sup>-</sup> A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892.

<sup>-</sup> A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892, (2)

وكذلك : ــــ المعنوثي ، ص 30 . (3) يصل الوزراء إلى المقر المحززي على الساعة الساصة صباحاً في فصل الصيف ويتأخرون عن هذا في فصل الشتاء ، وتستمر الإعمال إلى منتصف النهار . أما فى الزوال فيمودون معد صلاة العصر ولا يغادون دار

الشتاء ، وتستمر الاعمال إلى منتصف النهار . أما في ال المخزن إلا عند المغرب .

Kerdec, P.316: وكذلك - A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892. (4)

<sup>(5)</sup> مخيم السلطان المخصص للإستقبالات.

<sup>-</sup> A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892. (6)

فالمالية فالخارجية (1).

وكانت الرسائل تصل إلى السلطان عن طريق قائد المشور (<sup>(2)</sup>) ، ثم يقوم بمفرده أو بمساعدة الحاجب بالكشف عنها وكذلك الشأن بالنسبة للرسائل التي تسلم له من طرف وزرائه(<sup>(2)</sup>).

وهكذا، طوال الأسبوع ، ما عدا يوم الخميس ، فبلا يعقد فيه المشور ، لأن السلطان يخصصه للراحة مع حريمه وأبنائه في حديقة من حدائق القصر (6) . على أن هذا النظام ليس معمولاً به طوال السنة ، بسبب الطوارى ، وكم هي كثيرة ، كالاستقبالات الاستثنائية للسفراء الأجانب ، والأعياد الدينية ، وشهر رمضان ، الذي يمدد فيه السلطان العطلة فتدوم شهراً ونصفاً ، وكذلك الحملات العسكرية السنوية ، والزواج في القصر ، والاستعراضات العسكرية ، والتدرب على المدفعية والزيارات المعمدة للمساجد والمزارات والأضرحة المولوية وغيرها (6) .

ولسنا ندري ماذا بقي للسلطان من وقت للعمل الإداري المخزني بعد هـذا كله ؟ ولا كيف تحل مشاكل العامة في ظل حكومة الترحال ؟

إن الجهاز المخزني على ما يبدو لم يكن مهياً لإدارة البلاد ولا كان في المستوى المطلوب ، لذا نجده يقوم بمهمة الإصلاح . وكانت الدول الأوروبية تدفعه إليها من الناحية النظرية وتقف في وجهه على أرض الواقع ، بل وتتكالب على المغرب لما بدا لها ضعفه . وأصبح المغرب بذلك رجلًا مريضاً ثانياً في العالم الإسلامي ، بعد الخلافة المثمانية (0) .

<sup>(1)</sup> ابن زيدان ، العز والصولة ، جد1 ، ص 44-43 .

<sup>(2)</sup> نفس المصدر ، ص 42-43 .

<sup>-</sup>Kerdec; P. 137. (3)

<sup>(4)</sup> تقس المصدر ، ص 139 .

<sup>(5)</sup> تقس المصدر ، من 140 .

<sup>(6)</sup> أين نحن من النظام الإسلامي في عهوده الأولى و من القرون الوسطى a ـ كما يحلو للبعض تسميتها ـ وفي ظل الحضارة . إنها المأسلة التي أطلقت صيحة جمال الدين الأنفائي الصادئة . لكن الصيحة لم يكن لها الصدى الكافى ، لأن المرجة الاستعمارية الكاسحة زادت في سد الإذان وحجب الرؤية وأشعدت إ...

ولقد انمكست مظاهر سلبية عديدة على الجهاز المخزني حيث أصبح عاجزاً عن انتهاج سياسة قادرة على وضع حد للضغوط الخارجية ، الأمر الذي هيأ الجو للنهب والتخريب من طرف الأجانب<sup>(1)</sup> ، وتفشت الرشوة حتى في أوساط الوزراء<sup>(2)</sup> . لتمتد إلى القواد وأصبح هؤلاء يأخذون أموال الناس جوراً بعد ما دفعوا أموالاً كثيرة وقتما كانوا يبحثون عن المناصب ، فيصرفون همتهم في استرجاع ما دفعوه بغصب أموال الشعب وهكذا تضعضعت أسس الدولة<sup>(2)</sup> .

ولما توفي الحسن الأول عام 1894 م، إتضح أن ما حققه ويناه في الميدان السياسي سينهار بعد فترة وجيزة ، فإنه لم يعمل أكثر من إطالة عمر حاله هي في طريق النزوال ، وإن ما ظهر للعيان مما حققه ، ما هو في الحقيقة أيضاً سوى منظاهر كاذبة (4)

تلك هي إذن حالة المخزن أو الجهاز المركزي ، ترى ما هي حالة الجهاز اللامركزي أو المحلي ؟ ذلك ما سنحاول معالجته قبل التطرق إلى الإصلاحات التي أحدثها الحسن الأول في كلا الجهازين .

المستيقظ عن النهوض.

<sup>-</sup>Ch. A. Julien; Le Maroc face aux impérialismes; 1914-1956; Paris, 1978, P34. (1)

<sup>(2)</sup> كانت مرتبات الوزراء تتراوح بين 50,000 و 400 فرنك شهرياً ، علاوة على ما كانـوا يتلفونـه من العلف لدوابهم . . . كما كانوا يتلفون الهدايا بانتظام من الفواد .

<sup>(3)</sup> ابتشنهو ، ص 24 .

<sup>-</sup> Michaux-Bellaire; «L'héritage de Moulay Hassan», R.M.M., P.417. (4)

# 3 - الجهاز الإقليمي

إذا كان السلطان على رأس الجهاز المركزي ـ كما سلف ـ فهو كذلك بالنسبة للجهاز الإقليمي(١) .

وكان المغرب في عهد الحسن الأول مقسماً إلى بلاد المخزن ، وبسلاد الساية (2) . وكانت الإدارة الإقليمية تغطي ثلث المغرب الحديث ومنها السهول الغربية ، والعمالات المطلة على البحر وتافيلالت علاوة على مناطق وجدة والحدود الجزائرية إلى واحة فقيق ، أما بلاد السوس فكانت نصف خاضعة للإدارة .

وكان على رأس كل منطقة خليفة<sup>(4)</sup> وهم عادةً أخـوة السلطان الحسن<sup>(5)</sup> ، كما في فاس ومراكش وتافيلالت . وغالباً ما كان يقيم مع الخليفة وزير مفوض يشكل مع مجموعة من الموظفين مخزناً صغيراً<sup>(6)</sup> .

<sup>-</sup> Ad. F. de Fontpertuis; «Le Maroc ses populations et son organisation intérieure»; La (1) N.R., t. 40, Mai-Juin, 1886, P.169.

<sup>-</sup> Laroui; P.125. (2)

<sup>-</sup> Comte Paul Vasili; «Le vrat Maroc», La N.R., t. 66, Septembre-Octobre 1890, p.478. (3)

 <sup>(4)</sup> هو بمثاية القائد المسكري المسير لنحو من 250 إلى 300 مسكري ، وهو بذلك بين قائد المائة ( 100 رجل )
 وقائد الرحا ( وهي فوقة مسكرية تتألف من 500 إلى 600 رجل ) .
 \_ Lyandt P.10. -

<sup>(5)</sup> أهم خلفاء الحسن الأول من إخوته وهم :

ــ مولاي إسماعيل ، وينوب عنه باسم خطيفة في فاس عند غياب السلطان ، ويقوم بتأدية الأوامر الواردة إليه . وقد نحي من هذه المهمة في أكتوبر عام 1891 ، وتوفى في جويلية عام 1902 .

<sup>-</sup> مولاي عشمان خليفته في مراكش .

مولاي الرشيد في تافيلالت .

<sup>-</sup> Miege; Une mission française, P. 192. : أنظر \_\_

<sup>-</sup> Lakababi; pp. 137-138. (6)

وتأتي العمالة في المرتبة الثانية بعد المنطقة ، وكان على رأسها الباشا ومساعده أو خليفته . وكان الباشاوات عادة على رأس أهم المدن كضاس وقصبة مراكش ، ومكناس والرباط والعرائش وطنجة . وهم مكلفون بحل القضايا الإدارية التي هي من اختصاصهم وحمل الناس على دفع الضرائب . أما باقي المدن وبعض القبائل فتخضع للقواد ، وأما البعض الآخر من القبائل فللشيوخ أو المقدمين من رجال الطرق الصوفية . والسلطان هو الذي كان يعين المساعدين لهؤلاء من أمناء وقضاة وعدول وغيرهم(1) .

وهكذا فإن للباشا أهمية في الإدارة المحلية من حيث إشرافه على المدن الكبرى وهو بمثابة حاكم المدينة . ومن مهامه الإشراف على الشرطة وجمع الضرائب وتلقي الشكاوي والاحتجاجات التي يقوم بالبحث فيها وتقديم الحلول أو إحالتها على القاضى أو المحزن حسب طبيعة وأهمية القضايا المطروحة(2) .

وتعد مكافحة الجراثم في المدن من اختصاص الباشا. فهو المشرف على التحقيق والقبض على المجرمين وإيداعهم السجون أو جلدهم ، أو تغريمهم مع إعلام المخزن حسيما تذكر الوثائق .

ومن جهة أخرى يقوم الباشا بتنفيذ الأوامر المخزنية ، وتقديم التسهيلات للمخزن من حيث تهيئة الأماكن اللازمة لإقامة الجهاز المخزني عند مروره بالمدينة . وهو الذي كان يشرف على عملية إخلاء البيوت المعدة لهذا الغرض ، وكذلك الشأن بالنسبة للبيوت التى يتم كراؤها من طرف الأجانب(٠) . ويساعد الباشا في هذه المهام

<sup>-</sup> A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892. (1)

<sup>-</sup> Kerdec; PP. 138-139.

<sup>-</sup> Vasili; «Le vraie», La N.R., PP. 480-481.

<sup>-</sup> Basset, «un Grand Sultan», Revue A.A., P. 206.

<sup>-</sup> A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892. (2)

<sup>(3)</sup> نقس المصدر

خليفته ومجموعة من الفرسان والمشاة وغيرهم (t) .

وتذكر الوثائق أن للسلطان حرية التصرف في الباشوات خاصة عندما يتعلق الأمر بانتزاع نواح تقع تحت سلطة أحدهم وتسليمها لآخر منهم بغية الحدّ من نفوذ الأول ، وإعادة تقسيم إداري يهدف أيضاً إلى تقريض سلطة القبائل القرية وتوزيمها على سلطات مختلفة \_ لذا نلاحظ من جانب الباشوات كثيراً من التجاوزات والتعسف والاستبداد ، الأمر الذي أدى إلى حل الكثير من القضايا عن طريق دفع الأموال(<sup>3)</sup> .

أما الشمخصية الثانية بعد الباشا فهو قاضي المدينة (6). ومهامه تتلخص في إصدار عقود الزواج والطلاق ، وحل النزاع بين الأشخاص فيما يتعلق بالأملاك ، وتحديد نصيب الورثة ، كما يأمر بسجن المتهمين أو المجرمين ، ريشما تتم محاكمتهم ، وكذلك البت في النزاعات الواردة على الباشا . ويصادق على العقود المعدة من طرف العدول لتصبح صارية المفعول (9) .

وكان نفوذ قضاة المدن الكبرى<sup>(6)</sup> يمتد إلى خارجها ، فقاضي فاس يصل نفوذه إلى وادي النجا ( عشرون كيلو متراً شرق فاس ) حيث يبدأ نفوذ قاضي مكناس<sup>(6)</sup> .

وهناك إلى جانب القضاة نواب بالقبائل المجاورة ، يختارونهم بأنفسهم ويظهائر سلطانية . ويقوم هؤلاء بالنظر في الرسوم ، والفصل بين الخصوم ، ما عدا القضمايا

<sup>(1)</sup> نفس المصدر .

<sup>-</sup> Vasili, «Le Vrai», N.R., P.480. (2)

<sup>-</sup> A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892.

<sup>(3)</sup> يسين السلطان من توفرت فيه الشروط ويحرر له ظهيراً بالتولية مع تصين المحل والمنطقة والقبائل التابعة له . كما ينضمن الظهير تصريح استحقاق المسخص للمنصب كما يأمره بالنظر في الرسوم والفصل بين الناس وفق الشريعة الإسلامية والوقوف في الحكم مع راجع المذهب المالكي وما جرى به العمل . أنظر : ... ابن زيدان ، المغر والصولة ، ج. 2 ، ص 9 .

<sup>-</sup> A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892. (4)

 <sup>(3)</sup> أهم قضاة المدن ، قاضي فاس وقاضي مكتاس وقاضي سلا . أنظر : ابن زيدان ، الهز والعمولة ،
 جـ 2 ، ص 9 .

<sup>(6)</sup> نقس المصدر ، ص 18 .

الهامة فإنها ترفع رأساً إلى القاضي عند مقابلته مرة في الأسبوع وفي هذا الشان بالذات () .

وكمان العلماء والفقهاء \_أي علماء القرويين على الخصوص \_ وحمدهم هم الذين لهم الحق في إصدار الفتاوي<sup>00</sup> .

وكان نظام أعمال الاستثناف في الأحكام نوعين : إبتدائي ، لأحكام قضاة البوادي أو صغار المدن ـ شريطة أن لا يمضي على الحكم أكثر من خمسة وأربعين يوماً ـ ، ونهائي ، لاستثناف أحكام قضاة المدن . وكان للنوع الثاني من الاستثناف مجلساً بالبلاط السلطاني ويتكون من رئيس وأربعة أعضاء وثالاثة نواب وستة كتبة وثلاثة خدم (<sup>0</sup>).

وتتفرع عن الشخصيتين الباوزتين ـ الباشا وقاضي المدينة ـ في نظام الإدارة المحلية ، سلطات أخرى أمنية ـ « كمول الـدار » و « مقدم الحـومـة » ، التـابعين للباشا ـ وقضائية ، كالعدول التابعين للقاضي <sup>(4)</sup> .

فأما « مول الدار » الذي يقوم بتنصيب الباشا ، فهو مكلف بمسؤولية شرطة المدينة ، ومكلف بالسهر على النظام والقبض على اللصوص والمخلين بالأمن من خلال القيام بدوريات أثناء الليل ، يساعده في ذلك مدنيون أو قائد رحا المشاة بفرقة دورية (<sup>6)</sup>.

وإذا كان «مول الدار» مسؤولاً على أمن المدينة بصورة عامة فإن «مقدم الحومة » مكلف بالحراسة العامة للحومة أو الزنقة . وللقيام بهذه المهمة على أحسن ما يرام فإن المقدم مطالب بمعرفة أفراد سكان الزنقة لكي يتسنى له معرفة العناصر

<sup>(1)</sup> نقس المصابي من 19 .

<sup>-</sup> Peretie; «Les Medrasas», A.M., PP. 313-314. (2)

<sup>(3)</sup> ابن زيدان ، المز والصولة ، جـ 2 ، ص 57-58 .

<sup>-</sup> A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892. (4)

<sup>(5)</sup> نفس المصدر .

الأجنبية . كما يقوم بإسلاغ القائد بأي مخالفة تقع في حدود زنقته . وبتقديم الحجنبية . كما يقوم بإسلاغ القائد بأي مخالفة تقع في من شأنها أن توضع تحت تصرف المخزن أويتم كراؤها للأوروبيين . وباختصار ، فإن المقدم يعلم الباشا بكل صغيرة وكبيرة وقعت في الحومة بما في ذلك الزواج والمواليد الجدد والوفيات وغير الك\!

وأما العدول فيخضعون للقاضي ـ كما سلف ـ ومبدئياً فإن كل الفقهاء يعتبرون عدولًا . والعدل لا يمكنه أن يصبح كذلك ـ أي رسمياً ـ إلّا بتعيينه من طرف السلطان لا القاضي20 .

والمدول هم أعوان للقضاة . وتتلخص مهامهم في استقبال وتقبيد الشكاوى والاحتجاجات ، وتصريحات البيع والشراء والاقتراض . وترد عليهم طلبات الزواج والطلاق وقضايا الإرث وغيرها . ومن واجبهم أيضاً إجراء تحقيقات وسماع الشهود ، وجمع كل المعلومات اللازمة لتقبيد القضايا مع تكوين ما جمعوه في سجلات محافظة على حقوق الناس(3) .

والصدول ، كغيرهم من المصوظفين - في عهد الحسن الأول - تساهلوا في مها المسامة الأول - تساهلوا في مهامهم مخالفين بذلك شروط التوثيق في ميدان الأصول والمبيعات العقارية ، مما نتج عنه كثرة التداعي والنزاع ، الأمر الذي جعل السلطان يهتم بالمسألة ، فأسس لذلك ضابطاً عدلياً يسير عليه العدول ، ويعث به إلى القضاة لتطبيقه في جميع نواحيهم ، وكان ذلك عام 1299هـ . ثم أصاد السلطان وضع ضابط عدلي جديد مفصل أنه ، مما يوحي بأن العدول تمادوا في إخلالهم بشروط التوثيق .

وعلاوة على هذه الوظائف البارزة في السلطة المحلية نجد أصنافًا أخرى من

<sup>(1)</sup> نقس المصدر .

<sup>-</sup>Peretie; «Les Medrasas», A.M., P.320. (2)

<sup>-</sup> A.M.G 3H6 Fez le 2/03/1892. (3)

<sup>(4)</sup> ابن زیدان ، العز والصولة ، جـ 2 ، ص 47-45 .

المختصين والمكلفين رسميين وغيسر رسميين("). ومن هؤلاء المحتسب المعين من طرف المخزن ، وتتعلق مهمته بمورد هام من موارد المخزن التي تجمع من الأسواق . ويتركز نشاطه على مراقبة السلع والأسعار ، وحمل الباعة على الإلتزام بقوانين السوق وتقويمهم إن أخلوا بذلك(2).

وهناك 1 أمين المكس 2 ، ونشاطه في الأسواق كالمحتسب لكن مهمته على المكس من ذلك ، إذ تهدف إلى تحقيق دخل من السوق لفائدة المخزن \_ أي جباية الضرائب المفروضة على المواد المتداولة في السوق (3) . فضلاً عن القيام بمهام أخرى كجمع كراء البيوت التابعة للمخزن ، والإشراف على ترميمها (4) .

وفيما يتعلق بهذه الضريبة - أي ضريبة المكس - فإن بعض العلماء ظلوا يستنكرونها ، كمحمد بن المدني كنون ، المتوفى عام 1302هـ ، والبعض الآخر يندد بها كالشيخ أبي إسحاق إبراهيم التادلي ، الذي وصل إلى حد الإعراض عن طلب السلطان الحسن الأول في الحضور إلى مسجد الرباط بمناسبة ليلة 27 رمضان عام 1302هـ بحجة أنه و غير صحيح (كذا) مما يفعلونه من المظالم كالمكس<sup>(5)</sup>. مع العلم أن ضريبة المكس حرمها العلماء والفقهاء . لكن السلطان الحسن لم يستجب لللك إلا بعد فترة متأخرة من حكمه (6).

وضمن وظائف السلطة الإقليمية نذكر « ناظر الأحباس » ، وهو المشرف على إيرادات الأملاك التي أوقفها أصحابها على مؤسسات خاصة ، كأملاك الحبوس ، فقد كان يجمع كراء الأراضي والبيوت التابعة للزوايا والمساجد ، كما يسهر على إصلاح

<sup>(</sup>I)هراج التوزاني ، ص 12 .

<sup>(2)</sup> تقس المصدر ، ص 13 .

<sup>. -</sup> A.M.G. 3 H6 Fez le 2/03/1892 : وكذلك

<sup>(3)</sup> هراج التوزاني، ص I3 .

<sup>-</sup> A.M.G.3H6 Fez le 2/03/1892. (4)

<sup>(5)</sup> المنوني ، ص 289 .

<sup>(6)</sup> نفس المصدر ، ص 299-301 .

وترميم المساجد والبيوت(١) .

وأخيراً هناك أمناء المراسي المكلفين بجمع الرسوم الجمركية المدفـوعة على السلع المصدرة أو المستوردة<sup>(ي</sup> .

وما دمنا بصدد ذكر هذه التنظيمات على المستوى المحلي ، فلا يفوتنا أن نذكر دور العلماء الذين كانت لهم مكانة معترف لهم بها ، ولو لم يكن يجمعهم تنظيم رسمي بمعنى الكلمة . ومع ذلك نجدهم في حالات النزاع والخلاف الخطير على المستوى القاعدي ، الذي عجزت السلطة عن إيجاد حل له ، وقد كان الخصوم يلجأون إلى العلماء ، فيجتمع هؤلاء في جلسة تحكيمية ويبتون في القضية المعروضة عليهم ، ومن النادر أن لا يستجاب لقرارهم(0).

لم يكن التنظيم الإداري في المدن والقرى يختلف عن التنظيم على مستوى القبائل \_ إذا استثنينا منصب الباشا وبعض مناصب حفظ الأمن في المدن \_ فموظفو القبيلة \_ إذ استثنينا منصب التعبير - نجدهم يتكونون من قائد القبيلة والأمناء ، والقضاة والعدول ، وليس من المفيد أن نعود للتذكير بدور هؤلاء ، بقدر ما يهمنا أن نناقش إحدى الظواهر المعرتية عن علاقة المحزن بالرعية على العموم والقبائل غير المحزنية على الخصوص . إنها ظاهرة التمرد على السلطة المحزنية الاكثر شيوعاً في أوساط هؤلاء بمقارنتهم مع الممدن والتي استمرت إلى وفاة الحسن الأول . ولإبراز ذلك نسوق بعض الأمثلة :

لما توفي الحسن الأول ، جمع « با أحمد » الوزراء وقائد الممشور وأخبرهم بوفاة السلطان لكنه طلب منهم الإلتزام بالسرية التامة ، بحجة أن القبائل إذا علمت بالنباء فإن « المحلة ستصير لقمة سائفة »<sup>(4)</sup> ونفس الاحتمال أثير عند مرض السلطان عام1887م <sup>(6)</sup>.

<sup>(2) -</sup> A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892. (1)

<sup>-</sup> Linares: - Maladie, La N. R., PP. 183-184 (5)

يتضح مما سبق أن خضوع القبائل الظاهري لسلطة المخزن لم يكن دليلًا على الثقة المتبادلة بينهما ولا عن نجاعة الحكم ، ومن شأن هذا أن يثير عدة تساؤلات . فإما أن السلطان كان يتعامل معهم بقسوة ، جعلت القبائل تثور ضده أو تتحين الفرصة لذلك ، وإما أن هيبة المخزن كانت متوقفة على احترام شخص السلطان فيما تكره حاشيته لجورها في التعامل معهم . يضاف إلى ذلك طبيعة أهل البدو ( الريف ) من حب الثورات وعدم الخضوع المدنى والانتظام إلخ . ومهما يكن الأمر فإن العلاقة الجاثرة لبعض الحكام مع الرعية دفعت الأخيرة إلى أن صارت تتعلق بنواب اللول الأجنبية ، لحمايتهم وتعطل بذلك نفوذ هؤلاء الحكام (1) .

ولعل المتتبع عن كثب لعبلاقة المخزن بالرعية ( القبائل) يستخلص نتاثج عديدة . فكثيراً ما نقرا أن دخول السلطان إلى المدن أو القرى أو القبائل ، يترتب عليه ازدحام الرجال والنساء والصبية ، فيقبلون يد السلطان وركبابه ويضعون ثياب على أعينهم تبركاً به . . . وإظهار الطاعة والخضوع وكل العبودية مع تقديم الهدايا وطلب المغفرة(2). هذه المنظاهر هي مما لا يدع مجالًا للشك في أن ذلك هو من باب الخوف والرعب من بطش جيش السلطان بهم وقهره لهم . كيف لا وهم يعلمون مصير إمتناع القبائل عن تأدية الضرائب الذي يصل إلى حد تجهيز حملة عسكرية كاملة ، فتقتل بدون شفقة ولا رحمة إلى درجة القبض أحياناً على رؤساء القبائل المناهضة وتقطيع رؤوسهم لتعلق وتعرض على أعمدة ، لتكون عبرة لغيرهم (3) .

كل ذلك الأنهم امتنعوا عن تأدية الضرائب وهي المورد الرئيسي للخزينة . وحسبنا أن نعرف أن إثقال كاهل القبائل بالضرائب كان السبب الرئيسي الذي دفعها إلى عدم الاعتراف بالسلطة الدنيوية للحسن الأول.

<sup>(1)</sup> كنون ، مدخل ، ص 123 .

<sup>(2)</sup> الناصري، جـ 9، ص 144.

L. Ordega; «Le Sultan Mulay Hassan, souvenirs personnels», Rev. Politique et Littéraire; (3) nº 24, 4ème Série, t. I, Juin 1894, P. 739.

ورد ذكر هذه التصرفات أيضاً في كتاب الاستقصاء ، جـ 9 ، وكذلك في الإتحاف ، جـ 2 .

وهناك أسباب أخرى تقف وراء ثورات القبائل وتمرداتهم ، ونعني بها الوعود غير الصادقة - حتى لا أقول الكاذبة ، لأن موقف السلطان من قضية الجهاد معروفة ، وسنعود إليها في حينها - والمتمثلة في أن جمع الضرائب ما هو إلا لغرض التحضير للجهاد في سبيل الله لظرد الكفار (11) ، لكنه اتضح لهم في النهاية أن الكفار يزحفون للجهاد في ما يوماً بعد يوم ويتقدمون للإقامة في واحات الصحراء القريبة من المغرب فيما لا يعلن السلطان الجهاد بل ويهدد القبائل المجاهدة للكفار بالانتقام منها (2) مكتفياً بالاحتجاج . وفي المغرب نفسه ازداد التواجد الأجنبي يوماً بعد يوم فيما ازداد فقدان الرعبة لثقتها في السلطان (3) .

وهكذا فإن تعامل المحزن وعدم صدقه مع الرعية كان له أسوأ الأثر على علاقة الطرفين التي انتهت إلى أزمة . وأصبح فرض السلطة يتوقف على الحملات بالغة التكاليف ، والمضرة بالخزينة الأمر الذي دفع المخزن إلى الضغط أكثر على القبائل الخاضعة ، وهو الضغط الذي دفع القبائل إلى الثورة أو التفكير فيها . ومما زاد الطين بلة الضغوط الأوروبية التي كانت بدورها مسؤولة على إضعاف المخزن وعلى الركود الذي أصابه من خلال تدخلها في الشؤون الداخلية للمغرب وازدياد التنافس عليه 40 .

وهكذا يمكننا أن نقول وبلا مبالغة أن علاقة المخزن بالرعية كانت في أدنى مستوى . لذا فليس من الغريب أبداً أن تفشل الجهود الإصلاحية التي حاولها الحسن الأول اعتقاداً منا بأن أية حضارة لا يمكن فرضها من الأعلى ، مع غياب الشعب ، ولو كانت السلطة في مستوى عال من الكفاءة ، ولا يمكن بناء هذه الحضارة أيضاً اعتماداً

<sup>(1)</sup> كان ذلك شائماً خاصة في أوساط قبائل الحدود مع الجزائر.

<sup>(2) 6</sup> ربيع الثاني 1294 هـ ، من كبير وزراء السلطان سي موسى إلى قبائل العمور وبني غيل وفوي منبع .
A.O.M. 30 H 32.

ناتم رجب 1305 هـ , A.O.M. 30H 34 . . .

<sup>-</sup> A.M.G.3 H5, Paris le 7/5/1888.

<sup>-</sup> A.M.G. 3H5 Madrid, le 9/4/1888.

<sup>-</sup> Michaux-Bellaire; «L'heritage», R.D.M., PP. 417-418. (3)

<sup>-</sup>Miège; Le Maroc, t.III, P.257 (4)

على المساعدة الأجنبية فقط ، لأن الحضارة ثمرة جهود متكانفة ومنسقة بين سلطة مدبرة وشعب مهيء للإستجابة لهذا التدبير عن قناعة وثقة متبادلة .

ومهما يكن من أمر هـذه الإصلاحـات فإننـا سنحاول الـوقوف على جهـودها ـ ناجحة كانت أم فاشلة ـ لأنها تجربة مغربية قبل كل شيء ، وهي مادة خام ورصيد ـ للأجيال اللاحقة ـ إيجابية كانت أم سلبية .

### 4 ـ الإصلاحات الإدارية

عرف المغرب الأقصى ، قبيل وبعد منتصف القرن التاسع عشر ، تطورات هامة على صعيد العلاقات مع الخارج . وكان لـذلك أثـره على السياســـة الداخليــة والخارجية ، مما دفع المخزن إلى القيام بمحاولات للتجديد والإصلاح .

وإذا كانت هذه الإصلاحات الرسمية قند مست الجهاز الإداري والمدفاع والاقتصاد والمواصلات ، فإننا نقتصر منها في هذا الفصل على الإصلاحات الإدارية في عهد المحسن الأول!!).

ما أن استلم الحسن الأول السلطة حتى كان مستعداً للقيام بإصلاحات ، أقحمه فيها والله محمد بن عبد الرحمٰن ، وقت كان ولياً للعهد . وكمان الحسن يرغب في تحقيق إصلاحات تضمن له الدفاع عن استقلال بلاده<sup>(2)</sup> .

ولعل هذا الهدف هو الذي كان نقطة البداية للخلاف والرهان بينه وبين الدول الأوروبية لتباين الهدف المرجو لكل طرف من وراء الإصلاحات . فالحسن الأول لاحظ أن الإصلاحات في عهد أبيه زادت من نفوذ العنصر الأوروبي ، بينما انطلقت الدول الأوروبية من تجربتهافي كل من مصر وتونس . وهي التجربة التي لا تخرج عن نطاق دفع الدولة في مشاريع يتم فيها صرف الأموال ثم عرض القروض عليها وحمل الحكام على ظلم الرعية لإحداث الشقاق والفوضى وإنهاء الثقة المتبادلة ، وعندها يعرض التذخل على أنه ضروري وفي مصلحة البلد(2) الذي ترغب الدول الأوروبية في نقل لا الحضارة » إليه .

<sup>(1)</sup> المتوني ، ص ج من المقدمة .

<sup>(2)</sup> المشرفي ، الجليد ، ص 139-140 .

وكذلك : Julien; Le Maroc face, PP. 240-241 : وكذلك

<sup>-</sup> Julien et Autres; «Hassan Jer», J.A., P.241.

<sup>-</sup> Ayache, Le Maroc, P.57. (3)

وفي اعتقادنا أن المغرب الأقصى يختلف عن تونس ومصر لكون التنافس عليه أكثر تمقيداً ، نظراً لتعدد أطراف النزاع وتحمسها ، مما جعل صراع الدول على المغرب يتحول إلى صراع فيما بينها أكثر من صراعها مع المغرب نفسه ، وهو الصراع نفسه الذي انتهى بالتفاهم حول ما عرف بالحفاظ على و الحالة الراهنة » ، أي عدم تغليب نفوذ طرف على الآخر .

وقد عبر « هاي » عن ذلك \_ وقت انسحابه من المغرب \_ إذ قال بأن اهتمامه كان منصباً على الوقوف في وجه فرنسا أو غيرها من الدول في وضم أقدامها على شاطىء المغرب<sup>(1)</sup> . وكانت سياسة بريطانيا الإصلاحية في المغرب تقوم على الانفتاح والحذر من أجل المحافظة على تفوقها وتحييدها القوى الأجنبية<sup>(2)</sup> .

وهكذا ، ففي شهري مارس وابريل من عام 1875 ، وصل قنصل بريطانيا «هاي » إلى فاس وقدم للسلطان برنامجه الإصلاحي لعام 1873 ، الذي لم يتم تطبيقه إثر وفاة السلطان محمد . وكان من جملة ما قدمه ، مسألة إصلاح الهياكل ، لا سيما إعادة التنظيم الإداري<sup>(3)</sup> .

ظل ( هاي ) ينبه السلطان إلى ضرورة إصلاح المخزن ، طالما أن الإدارة هي الشرط الأساسي لأي تجديد أو إصلاح في باقي الميادين . ومما لا شك فيه أن الحكم المطلق للسلطان لم يكن يؤهله للنجاح في السياسة الإصلاحية ، لأنه ليس في مقدوره وحده مجابهة تصاعد المشاكل اليومية المترتبة عن تطور علاقات المغرب مع دول أوروبا(4) .

إن مجهودات الحسن الأول التحديثية اكتست أهمية خاصة ، فعلى مستوى المخزن حددت مهام الوزراء المكلفين بالداخلية والحرب والشكايات والمالية

<sup>-</sup> Miège; Le Maroc; T. III, PP. 202-203. (1)

<sup>(2)</sup> تقس المصدر ، ص 203 .

<sup>(3)</sup> نفس المصدر ، ص 216 .

<sup>-</sup> Brignon; P. 318. (4)

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc; T. IV, P.130.

والخارجية وقيادة المشور ، كما أن نشاط أعوان الجهاز المخزني ضبطت بعناية (۱) . أما الوزير الصدر فقد ازدادت وزارته أهمية بسبب التغيرات التي طرأت على الإدارة المحلية . كما أن فروع مالية الدولة ، كإدارة المداخيل والمدفوعات وأمناء الموانىء والمكامين ، أصبحت كلها تحت إمرة وزير المالية (۵) ومع ذلك بقي قيام هذه المؤسسات غير ناجح (۵) .

وأما على الصعيد الدبلوماسي ، فقد عمل السلطان على إيجاد نوع من التوازن في علاقاته مع أوروبا. ففي مقابل إقامة ممثلي هذه الدول في طنجة ، فكر السلطان في إحداث مصلحة للشؤون الخارجية باعتماد وزراء في أهم العواصم ، فاقترح خمس مفوضيات في مدريد وروما وباريس ولندن وبرلين ، لكن قلة الإمكانيات جعلته يعرض عن مشروعه(4) .

وفي ميدان إصلاح الإدارة الإقليمية أجهد السلطان نفسه في التقليل من نفوذها وحصر دورها من خلال مضاعفته للحملات العسكرية عبر البلاد ، وقيامه بتقسيم إداري جديد . فاستبدل الثماني عشرة قيادة الكبرى بعدد أكبر بكثير منها ، إذ بلغت حوالي ، ثلاثماثة وثلاثين قيادة (6) .

<sup>-</sup> Labbabi; P. 136. (1)

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc; t. IV, PP. 130-131.

<sup>(2)</sup> نقس المصدر ، ص 130-131 ,

<sup>-</sup> Lahbabi; P.136. (3)

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc; t. IV, PP. 130-131.

 <sup>(4)</sup> كان للحسن على الدوام قتصل في جبل طارق وممثل في القاهرة ، وكنان يشغل المنصب الأخبر عام 1889م ، حاج عبد الواحد التازي .

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc; t. IV, P.130 ; انظر :

وقد بعث السلطان عام 1885 م سفراء إلى باريس ومدريد ولندن وروما . وفي عام 1888 م أرسل سفيراً إلى الفاتزكان وإلى أسبانيا . وفي عام 1889 م وجه سفيراً إلى باريس والسانيا وروسيا . وفي عام 1890 م إلى إيطاليا .

<sup>-</sup> Miège; Le Maroc; t. IV, p.132. (5)

<sup>-</sup> Brignon, P. 318.

ومهما قبل عن الإصلاح الإداري فقد ظل يعاني من صعوبات عديدة فلم تحدث وزارات هامة ، لا سيما في الميدان الاقتصادي . كما أن الوزارات القائمة لم يكن في وسعها إحراز تقدم في أساليب العمل أمام استمرار هياكلها القديمة . فمصالح « البنيقة » كانت في متهى البساطة ، وهي خالية من عواصل المراحة والرفاهية ، كما كانت تفتقر إلى أرشيف منظم(0 .

ولما كانت أجور الموظفين زهيدة فقد ساعلت على تشجيع الرشوة التي تتحدث عنها عشرات الوثائق ، مما حال دون الجهود الإصلاحية . وتنبه السلطان نفسه إلى هذه الظاهرة وحاول مكافحتها برفع أجور الموظفين ، كما هو الحال في الموانىء . وكذلك بتنصيب رقابة مشددة لإدارة مصالح الأمناء ، ومع ذلك ظلت الإجراءات الجديدة دون النتائج المرجوة منها ، خاصة تجاه الرشوة لأن الزيادات في الأجور أعقبها انخفاض في العملة(2) .

وكان لانخفاض القيمة النقدية أثر سيء على المالية والخزينة بصفة عامة ، وإذدادت الأخيرة سوءاً وعرفت البلاد أزمة نقدية ، تبعها انخفاض في مداخيل المخزن عموماً . وأصبح السلطان يفكر في اللجوء إلى زيادة رفع الضرائب اعتماداً على الحملات(3) . وبالفعل فقد كثّف الحملات لردع المناهضين وجباية الضرائب بحجة المحافظة على اقتصاد البلاد . وكانت المداخيل لا يجري عليها ضبط ولا مراقبة ، وهي موكلة إلى أمانة وثقة صاحبها(6) .

وقد عمل الحسن الأول على تنظيم الجباية على طراز عصري ، فسن التنظيم

<sup>-</sup> Julien et Autres, «Hassan, 1er», J.A., P.245 (1)

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc; T. IV, P. 132,

<sup>-</sup> Brignon; P. 318.

<sup>(2)</sup> نقس المصدر ، ص 318 .

<sup>(3)</sup> نقس المصدر ، ص 122 .

Miege; Le Maroc; t. IV, p. 133.

<sup>(4)</sup> ابنشنهو ، س 30 .

المالي المعروف بالترتيب. وقد ذكر و السباعي » في و بستانه » أن السلطان أحدث ترتيباً و ابتداءً من ضبط القبائل وما لدى كل بالحساب والتقييد ، بحيث تجري الوظائف والتكاليف على حسب حال كل ، بحيث لا يبقى حيف ولا سبيل في ذلك للمزيد ، ويحصل ذلك وإن لم يدم «١٠٠ . ولكنه لاقى معارضةً فأوقف العمل به ٥٠٠ .

ووقف الحسن بحزم ضد إلغاء المكوس من فاس ، فاستسرت إلى عام 1886 م<sup>(3)</sup>. وهي السنة نفسها التي طالب فيها التجار الأوروبيون بتخفيض رسم السلع المصدرة وتسريح تسويق بعض المنتجات كالحبوب واللواب . ولجأ السلطان إلى استفتاء العامة . وكان الناصري ممن حرروا رداً فقهاً أجاز فيه أن يقوم السلطان بتقديم تسهيلات للأجانب ، رغبة في تنمية النشاط التجاري . وكانت حجته تقوم على أن المغرب كان عاجزاً على فرض قوانينه بالقوة ضدهم(4)

وفي مبدان القضاء حاول الحسن إزالة كل الأسباب التي تستر الدول الأجنبية من وراثها ، للمطالبة بالاحتضاظ بمحاكمها القنصلية ، فعمد إلى تكوين تدريجي للقضاء المدني ، ورأى أن ذلك من شأنه أن يسد في وجوههم باب اللرائع<sup>(6)</sup> . إلا أن المخزن بقي يثن تحت سلبيات عديدة ، واستمر يعاني من غياب مؤمسات ملائمة وفي ظل الترحال الأمر الذي أثر على سير الجهود الإصلاحية<sup>6)</sup> .

إن المنتبع لمحاولات الإصلاح في الميدان الإداري لهذا العهد بـالـذات يكتشف أن جلها باءت بالفشل ، ويعود ذلك ، في اعتقادنا ، إلى أسباب موضوعية

 <sup>(1)</sup> محمد بن إبراهيم السباعي ، كتاب البستان البجامع لكل نموع حسن وفن مستحسن في حد بعض مآثر السلطان مولاي الحسن ، مخطوط بالخزانة العامة تحت وقم : 1346 D . اطلعنا على المخطوط بالخزانة العامة بالرباط عند زيارتنا للمفرب في غيرابر 1985م .

<sup>(2)</sup> المتوثى ، ص 95-94 .

<sup>(3)</sup> ألغيث المكوس بعد إكمال دفع ما ترتب عن المغرب في حربها مع إسبانيا منذ حرب تعلوان .

<sup>(4)</sup> الناصري ، جـ 9 ، ص 184 و 192 .

و حركات ، جـ 3 ، ص 285-285 .

<sup>(5)</sup> القاسي ، الحركات ، ص 87 .

<sup>-</sup> Brigmon; P.318. (6)

وأخرى مختلقة ، من ذلك أن الوسائل والكفاءات والتجارب ظلت منعدهة أو على الإقل غير كافية . ثم هنالك عوامل التحفظ من الإجراءات الإصلاحية ، سواء في أوساط الرأي العام غير المهيأ أو بوحي من المعارضة كالموظفين وكبار المملاك والمرابطين الذين كانوا يخشون من عواقب الإصلاحات التي قد تمس مصالحهم الشخصية ، وراحوا يتسترون وراء فكرة مخالفة التجديد للروح الإسلامية (الله . هذا علاوة على التدخل الأجنبي في شؤون المغرب الداخلية .

كان السلطان موافقاً على الإصلاح من الناحية النظرية ، ولكنه معارض له في الواقع . فالحسن الأول كان يعز عليه استقلال بلاده وتقاليده أكثر من الفوائد الصناعية والتجارية التي قد تجلبها له الإصلاحات . وكان على يقين من أنها في صالح الفير أكثر مما هي في صالحه .

وهكذا فقد كان تخوف السلطان كبيراً من حيث اتساع عسدد المحميين وامتيازاتهم التي قد تمتد إلى أشخاص عديمي الذمة(2).

وهذاالوزير ( غرنيط ) يتفق مع السلطان في تخوفه ، في رسالة وجهها إليه في 26 ديسمبر 1886م مؤكداً \_اعتماداً على آراء الوجهاء والأعيان وأشخاص أكفاء ـ بأن الفوائد المتنظرة من مشاريع الإصلاح هي في مصلحة الأجانب ، وبأن المخزن لا يمكنه التجاوب مع الاقتراحات المقدمة طالما أن بنود إتفاقية مدريد لم يتم تطبيقها بعناية(") .

ومهما يكن ، فإن هناك أدلة أخرى تبرز تناقض السلطان مع رغبته في الإصلاح ، إذ في الوقت الذي أمكن تسجيل إرتفاع في المصاريف المتعلقة بشواء. الأمتعة من أوروبا تماشياً مع الإصلاح<sup>(4)</sup> ، يقدم الحسن الأول على بناء أفخم القصور الموجودة اليوم في المغرب الأقصى . ويكفي لإبراز هذه الظاهرة أن نسوق مثالاً أو

<sup>(1)</sup> تقس المصادر ، ص 319 .

<sup>-</sup> Miege, Le Maroc, T.IV, p.153. (2)

<sup>(3)</sup> نفس المصدر ، ص 155 .

<sup>(4)</sup> نفس المصدر ، ص 122 .

مثالين وردا في الاستقصاء يتعلقان ببناء القصور . فقد بنى الدار العالية بغاص وفيها المعتمد بن عباد بإشبيلية (1) . أما بناء اللدار الكبرى فقد كان « بإزاء القبة وهي من المعتمد بن عباد بإشبيلية (1) . أما بناء الدار الكبرى فقد كان « بإزاء القبة وهي من عباث الدنيا . . . في تنجيدها وتنميقها ، وأودعها من النقش العجيب والترخيم البديع والزليج الرفيع المزري بحثماثل الزهر وقطائف الهند وبديع الطوس بحيث جزم كل من رأى ذلك بأن مثله لم يتقدم في دولة من دول المغرب . وجلب لقبابها الأبواب من بلاد الأروام ويقال إن ثمن أحد الأبواب خمسة عشر ألف ريال ، مسامره من الفضة ما يلحش الفكر ويحير النظر وباقي الأبواب من البلور الصافي الملحب المودع فيه كل ما يدهش الفكر ويحير النظر وباقي الأبواب من البلور الصافي الملحب المودع فيه كل يلحش الأبصار ، وجهاب لذلك من الأثاث الرومي ما قيمته الوف من الريال ، وفيها من يلاهش والحائطيات المزخوفة ما لا يدرى ثمنه ولا يعرف معدنه وموطنه ، إلى غير دلك من المقاعد الحسنة والمنازل المستحسنة الراثقة الطرف البديعة الصنعة الصنعة .

أما مصاريف السلطان ، فقد قدرها بنفسه بخمسة عشر مليون بسيطة فضية ، منها مليون ونصف خاصة بالسلطان وحرسه وثمانماثة وخمسون ألف بسيطة لأقربائه القاطنين بفاس ومراكش والرباط<sup>60</sup> .

هذه الأمثلة \_ في اعتقادنا \_ كافية للقول بأن الحسن الأول كان معارضاً للإصلاح من الناحية العملية ، لأن الإصلاحات كانت في حاجة ماسة إلى الأموال وإلى سياسة تقشفية . هذا في الوقت الذي كانت فيه الدولة تخضع لضفوط خارجية ، مالية على الخصوص ، وتعمثل فيما كانت تطالب به معثليات الدول الأجنبية الأوروبية من

<sup>(1)</sup> الناصري ، جـ 9 ، ص 145 .

<sup>(2)</sup> نفس المصدر ، ص 145 .

 <sup>(3)</sup> كما كان السلطان يخصص أربعمائة ألف بسيطة للحاجب وقائد المشور وسائر المناصب الممخزنية ،
 ومائتي ألف لإصلاح القصور . أما حسابات البيقة فكانت بسيطة جداً . أنظر :

\_ ابتشنهو ، ص 30 .

تعويضات عن « الأضرار » التي تلحق بمواطنيها في المغرب . فالفرنسيون وحدهم فاقت التعريضات المخصصة لهم عام 1887م مليوناً وخسيائة وأربعين ألف فرنك. ذهباً<sup>(1)</sup> . وفي عام 1893م - أثر حادثة مليلة - دفع السلطان عشرين مليوناً لإسبانيا . وما هذه إلاّ أمثلة بسيطة مما دفعه السلطان من الأموال الطائلة طوال مدة حكمه للول أووبية عديدة ولأسباب متنوعة (2) . هذا فيما تتحدث الوثائق عن أن الكثير من هذه التعويضات ما هي إلاّ تتيجة لادعاءات كاذبة (3) ، وفي المقابل كان الأجانب في المغرب يماطلون في أداء الديون المترتبة عليهم إلى المخزن (4) .

ومن الصعوبات التي اعترضت طريق الإصلاحات ، موقف الطرق الصوفية ، إذ وصل الأمر بالبعض منها إلى حد الثورة ، كتلك الشورة التي تزعمها الشريف الدرقاوي محمد بن العربي المدراري والتي انضم إليها المناهضون للسلطان متهمين إياه بأنه و باع نفسه للأفكار الغربية » . وقد كان الثوار يعتمدون على دعاية الجامعة الإسلامية واللجئين من مجاهدي الجزائر وتونس بالجنوب الشرقي من المغرب الأقصى (<sup>6)</sup> ، وثار بنو مغيل عام 1888 م ، وأيدهم الشريف الإدريسي مولاي عبد الوهاب والشريف الدرقاوي المدغري ، متهمين السلطان أيضاً بأنه و خان الإسلام و <sup>6)</sup>.

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t. IV, P.122-123. (1)

وهناك العشرات من الوثائق التي تتحلث عن مثل هذه التمويضات ـ لأسباب مختلفة وأحيان كثيرة مختلفة ـ في أرشيد ما وراه البحر . A.O.M. بليكس ـ آن فروفاتس .

<sup>-</sup> Michau-Beliaire; «L'héritage», R.D.M., t.IX, P.146.(2)

<sup>(3)</sup> الموثائق (4) ، و 576 .

 <sup>(4)</sup> أنظر : الوثائق (3) ، و 453 ، وغيرها كثير .
 Miege ; Le Maroe, t. IV, PP. 139-140. (5)

<sup>-</sup> Miege ; Le Maroc, t. 14, FF. 139-140. (-

مع العلم أن الطريقة الدوقاوية كانت أكثر الطرق تاثيراً في المعنوب . (6) وكان سي محمد بن العربي الدوقاوي يعمل على إثارة القبائل ضد السلطان ، ذاكراً في إحدى رسائله بأنه

ه آن الأوان لتخليص المغرب من حكومة تضطهده ، وقد بقي معادياً للسلطان إلى أن توفي في مطلع عام 1892 م . أنطر :

<sup>-</sup> Miege, Le Marec, t. IV, pp. 140-141.

وإذا كان السلطان قد نجح في استمالة بعض الطرق ، فقد كان عليه أن يعمل على تحييد الطرق الموالية لبعض القوى الأوروبية ـ كحركة شريف وزان ـ المناهضة لسلطته في آنِ واحد<sup>10</sup>.

ومهما كانت المعارضة الداخلية للإصلاح ، فإنها تبقى شانوية بالمقارنة مع موقف مختلف القوى الأوروبية في هذا المجال بالذات<sup>(2)</sup>، حيث يجمع المؤرخون الأوروبيون أنفسهم على أن علة الإصلاحات تكمن في تدخل الدول الأوروبية في شؤون المغرب الداخلية<sup>(3)</sup>.

وتتحدث الوثائق عن الكثير من الممارسات والتعسف للقناصل والمحميين . ومن التصرفات المضرة بالإصلاحات إمتناع التجار منهم عن أداء الرسوم المفروضة على السلع ووزنها بالميزان الرسمي<sup>(٥)</sup> ، ويبعهم لسلع ممنوعة ، مخالفين بللك قوانين المخزن<sup>(٥)</sup> ، واعتراض القائمين بأعمال المفوضيات عن معاقبة اللصوص منهم (<sup>٥)</sup>.

ومن مساعي الأجانب في إحداث الفوضى في البلاد ، إغراؤهم للمواطنين المغاربة في الامتناع عن القيام بواجباتهم الوطنية () ، والتحايل بحماية قوافل المواطنين فراراً من أداء الضرائب () ، وإدخال السلم دون أداء الرسوم الجمركية () ،

تقس المصدر، ص 141-142. وكانت موالية لقرنسا.

<sup>. -</sup> Brignon; P. 319-320. (2)

<sup>-</sup> Cambon; P.92. (3)

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t.III, P.265.

<sup>-</sup> Brignon; PP. 319-320, - Avache; Le Maroc, P. 59.

<sup>(4)</sup> الوثائق (5) ، و 652

<sup>(5)</sup> الوثائق (4) ، و 548 .

<sup>(6)</sup> الوثائق (5) ، و 641 .

<sup>(7)</sup> الوثائق (4) ، و 542 .

<sup>(8)</sup> الوثائق (5) ، و 644و 645 .

<sup>(9)</sup> الوثائق (4) ، و 518 .

علاوةً على إغراء المواطنين في الامتناع عن أداء الضرائب<sup>(1)</sup> ومنح الحماية والجنسية للمواطنين المغاربة بدون حق<sup>(2)</sup>. إلى جانب حمايتهم لليهود وما ترتب عنه من نتاثج خطيرة في تعاملهم مع الموظفين والمخزن .

وهكذا ، فإن هذه الممارسات ، (وما لم يذكر منها أكثر مما ذكر ) كان الهدف من وراثها هو جعل البلاد تعاني من فراغ سياسي يمثل سلطة الممخزن ، الأمر المذي يدفع السلطان إلى المطالبة بالمساعدة المالية ، والعسكرية ، في مقابل حصول الدول على امتيازات في ميادين شتى مما أدى إلى نقل السلطة الحقيقية إلى أيدي المدول الأوروبية(<sup>3)</sup> .

وإذا كنان لا بد من نتيجة نصل إليها بعد استعراض هذه الإصلاحات في المجالين السياسي والإداري ، فإن المغرب بقيادة الحسن الأول عرف محاولات لتوطيد نفوذ الدولة في الداخل وحاول قدر الإمكان استرجاع هية البلاد في نظر الدول الاجنية ، ولكن جهوده لم توفق إلا في كسب الاحترام والتقدير لشخصه ، أما بلاده فلم تلق سوى الاحتقار من الدول الأوروبية (٥) ، وأما عامة الشعب فلم تحصد بدورها سوى الاحتقار من طرف الحملات المتثالية للجهاز المخزني . وإذا كان المغرب قلد حافظ على استقلاله السياسي فهذا يعود - في رأينا - إلى المنافسة الشديدة للدول الأوروبية عليه ، فتلك المنافسة جعلت كل دولة لا تسمح للأخرى باحتلال المغرب والاقتصى والاستيلاء عليه وحدها .

ومهما كانت التائج التي وصلت إليها الإصلاحات الإدارية والسياسية في عهد الحسن الأول فإنها جديرة بالتسجيل ، لأنها اجتهاد قد يكون لأهله عليه أجر ولـو لم يوفقوا فيما رموا . وكان على الأجيال اللاحقة أن تجتهد أيضاً متجنبة أخطاء هذه الفترة لتحقيق الأجرين معاً .

<sup>(1)</sup> تفس المصدر ، وثينة رتم 611 .

<sup>(2)</sup> الوثائق (4) ، و 590 ؛ و 655و 674 . وكذلك .

ـــ الوثائق (5) ، و 655 و 674 .

<sup>. 150</sup> مينحي ، ص 150 - Ayache; Le Maroc, P.59. (3)

### 5 - الجيش وإصلاحه

كان الجيش أو عسكر السلطان هو عدته في المهمات يدافع بواسطته عن البلاد ويحارب به العدو والعصاة والمتمردين . وكان موزعاً على أنحاء المغرب ويجمعه السلطان عند الخاجة إليه(١) .

ومن هنا ، فإن قيادة الجيش ترجع في الواقع إلى السلطان ، وهو القائد الأعلى والمشرف بنفسه على توجيهه وقيادة الحركات المهمة على رأسه(<sup>2)</sup> .

وإذا كان العلاف بمثابة وزير الحرب فإنه لم يكن سوى صلة وصل بين السلطان والجيش من حيث التموين وتنفيذ الأوامر السلطانية وتعيين الضباط والقواد . وكمان يطلع السلطان على أحوال الجيش من خلال سجل العسكر الذي يقدمه له يومياً بعد إمضائه من طرف الصدر الأعظم 20 .

وأما القائد المباشر للجيش فهو قائد المشور ، ويليه قائد المحلة (أو الحاكم) ، ثم قائد الرحا ، وقواد المائة والمقدمون ، ورجال الأمن . وكان قائد الفيلتي يعرف و بقائد العسكر » ويقوم بدور ضابط التموين أو و الصاحب » تحت إمرة قائد المحلة . ويأتي في نهاية التنظيم و زابط ه<sup>(4)</sup> أو قائد الدور وهو مسؤول عن الأمن في صفوف الجيش (<sup>3)</sup>.

وكان الجيش مقسماً إلى ثلاث قيادات كبرى ،قيادة فاس ،وقيادة مراكش وقيادة

<sup>(1)</sup> ابتشنهو ، ص 26 .

وعبد العزيز بن عبد الله ، معطيات الحضارة المغربية ، جـ 2 ، دار الكتب العربية ، الرياط 1963 ، ص 99 إلى 110 .

<sup>-</sup> Fontpertuis; «Le Maroc», N.R., PP. 113 à 178.

<sup>(2)</sup> المريئي، ص 81، وابن عد الله، مظاهر الحضارة، ص 2 ص 42 .

<sup>(3)</sup> المريني ، ص . 81

<sup>(4)</sup> د الزابط ۽ أصله ضابط مع تحريف تركي .

<sup>(5)</sup> نفس المصدر ، ص 81 .

تافيلالت . وعلى رأس كل قيادة أحد إخوة السلطان ، كما صبق أن أشرنا . ويلي القيادة الكبرى منصب قبائد العمالة أو العامل في بعض النواحي أو الباشا في المدن(1) .

يقوم القواد بتجنيد الجيش بمعدل فرد من كل أسرة . ويشكل الجند من مصدرين . الأول قبائل المخزن أو « الغش ء (2) ، وهي القبائل البدوية المجندة باستمرار لحفظ الأمن الداخلي والخارجي مقابل استغلالها للأراضي المخزنية التي تسكنها . ويعمل الأفراد المجندون من هذه القبائل طول حياتهم لحماية المخزن سواء في حالة الحرب أو السلم (3) .

وأما المصدر الثاني للجيش فهم النواب ، وهي القبائل الملزمة بدفع الضرائب - بخلاف قبائل المعخزن - والتي يشارك الحيالة منها « جيش العسكر » في الفضاء على ثورات القبائل(\*) . هذا ، فضلاً عن المتطوعين والذين كان أغلبهم من أهل السوس بالإضافة إلى القوات الاحتياطية المتكونة من فرق « العسة » ، المكونة من خمسين فرداً ، وتسهر على أمن السكان في النهار تحت إمرة باشا المدينة ، أما في الليل فتفوم مقامها « الدوارة » لحماية أزقة المدينة من المجرمين واللصوص (\*) .

وهناك فيلق ( المشورة ) الخاص بالقصر والمثألف من ثمانمائة إلى ألف شخص وهم حرس القصر ، بالإضافة إلى الفرقة الموسيقية العسكرية المتكونة من ثلاثين عازفاً(<sup>(0)</sup>.

<sup>-</sup> A.M.G. 3H2; Maroc, le Ier Avril 1879, (1)

<sup>(3)</sup> المريني ، ص 74 .

<sup>-</sup> Basset, «Un grand Sultan», Revue A.A.; nº 36, P 207

A.M.G., 3H6, Fez le 1er Février, 1892. (4)

<sup>(5)</sup> تقس المصدر .

<sup>(6)</sup> نفس المصدر . وكذلك :

المريني ، ص 77 و 79 .

وكان الجيش يتشكل من ثلاث فرق ، وهي المشاة والفرسان والمدفعية . فأما جيش المشاة أو و العسكر » فيضم سبعة وأربعين فيلقاً أو طابوراً ، وتحمل أسماء المناطق الواردة منها (1) . وهي تمثل مجموع ما تقدّمه قبائل المخزن والنوايب . ويصل عددهم نحو 14.000 جندي من المشاة . هذا بالإضافة إلى فيالق الموانيء (2) .

ويلي المشاة ، المدفعية أو « الطبجية » المتكونة من 17 ماثة موزعين بدون تساو على فيلقين ، وعلى رأس كل منهما قائد « رحا » ( ألف جندي ) لا وتعد قبائل المحزن وحدها مصدراً للإمداد برجال المدفعية (٥ . وكان هؤلاء موزعين على المدن الساحلية كطنجة وتطوان والعرائش والدار البيضاء والرباط والجديدة وآسفي والصويرة لحماية السواحل . وكانت فرق أخرى موزعة على أبراج مدن فاس ومكناس ومراكش ووجدة . وكانت تحت تصرفها المدافع من نوع 75 ورشاشات وبطاريات (٩).

وأما الفرسان (أو الخيالة) فتقدمهم قبائل المخزن . ويقومون بحراسة السلطان في إقامته أو في حملاته . ويعرفون بالمسخرين . وكان من مهامهم أيضاً مصاحبة الأوروبيين أو الوزراء ، وإلقاء القبض على عناصر القبائل الشائرة ، ومساندة بعض القواد . ويتراوح عدهم بين 400 و 500 فارس (5) . وهم ينقسمون إلى «أرحية » يبلغ عدد كل واحدة منها 300 ، وتنقسم الرحى بدورها إلى محلات ، لكل محلة 100 فارس وعلى رأس كل منها « قائد المائة » . وكان من مهامهم أيضاً تعزيز جيش المشاة

<sup>(1)</sup> مثلاً فيلق الشراقة ، فيلق فاس الجديد ، فيلق فاس القديم ، فيلق الشراردة . . . إلخ .

<sup>-</sup> A.M.G., 3 H 2 Maroc, Le 1er Avril 1879.

<sup>-</sup> A.M.G., 3 H 6 Fez, le 1er Février 1892.

كانت الفيالق تضم معدل 300 جندي في الفيلق الواحد . وكل فيلق تحت إمرة قائد أو آغا ، وهذا الأخير يتفرع عنه قواد المائة والمقدمون ( عريف ) .

<sup>-</sup> A.M.G 3H6 Fez le 1er/2/1892. (2)

<sup>(3)</sup> تفس المصدر.

<sup>(4)</sup> المريتي، ص 77. وكذلك: - Caille: La petite, P.89.

A.M.G., 3 H 6, Fez, le 1er Février 1892. (5) . 26 مر 26 – ابنشتهو ، صر

في حمالة الحرب ، وذلك لمهارتهم الفائقة في فن الرمي . أما في حمالة السلم فيوزعون على المدن المخزنية ويقومون فيها بدور رجال المدرك . . . وكان قمائدهم الأعلى هو قائد المشور(1) .

وقد أولى السلطان عناية بالأسطول البحري ليحمي به الشواطىء المغربية من الهجومات الخارجية (2) . ومع نهاية حكمه أصبح الأسطول يحتوي على عدة بواخر حربية و كالحسنى ۽ و و سيدي التركي ۽ ، وكانت هاتان القطعتان تقومان بنقل الجنود إلى قصبة السعدية وإلى نمور ( الغزوات ) ليتجه هؤلاء إلى مدينة وجدة وإلى الصويرة ومنها إلى السوس (3) . وقد عزز الأسطول المغربي بباخرة حربية أخرى اشتراها السلطان من إيطاليا تعرف و ببشير السلام بخوفق الإعلام ع(4) ( هكذا ) .

وتذكر الوثائق والمراجع على السواء أن تدريب الجيش كان قليلاً وضعيفاً حيث يقتصر على بعض المناطق كما في الرباط وفاس وطنجة . وكان السلطان يحضر بنفسه تمارين المدفعية . وكانت التدريبات بالذخيرة الحية متعدمة ، كما أن بعض الجنود لم يطلقوا رصاصة واحدة طوال حياتهم العسكرية 60 .

وأما المعدات الحربية أو الأسلحة فتتنوع بتنوع وحدات الحيش . فالمشأة مع نهاية عهد الحسن ، كانوا مزودين ببنادق من نوع ( مارتيني » وينادق « كامبلان » ، فيما يحمل نوو الرتب بنادق تكرارية من نوع ( وينشستير » أو ( مارتيني » . وكان جيش المدفعية مسلحاً ببطاريات من نوع « كروب » و « شنايدر » أو « رشاشات » من نوع « مكسيم »  $^{(0)}$  .

<sup>(1)</sup> المريني ، ص 77 .

<sup>(2)</sup> ابن عبود ، تاریخ ، ص 91 .

<sup>(3)</sup> المريني ، ص 79 .

<sup>(4)</sup> نفس المصدر ، ص 69 .

<sup>-</sup> A.M.G., 3H6, Fez, le ler Février 1892. (5)

<sup>...</sup> ابن عبد الله ، مظاهر الحضارة ، جـ 2 ، ص 41 .

أما الفرسان فيستعملون الرماح والمسدسات والسيوف والخناجر والبنادق وغيرها(1). وتذكر بعض الوثائق أن صيانة الأسلحة كانت منعدمة ، مما جعلها في حالة يرثى لها(2).

كما تصف لنا رسالة للسلطان عبد العزيز (3) لباس الجيش الذي كان يشتمل على و كبوط وبدعية من ألط وغليلة وسروال من الكتان وطربوش وبلغة . وكسوة الضباط المعتادة تتمثل في كبوط وبدعية وسروال من الملف البندقي وغليلة من الكتان وطربوش على نسبة مراتبهم 3(4) . وكان الكبوط \_ أو السترة \_ من قماش ناعم من صوف أو قطن ذا لون أحمر أو أخضر أو أزرق ، وسروال قطني تبغي اللون ، وبلغة صفراء \_ و ببوش 3 \_ ، وقبعة حمراء . وكان اللباس يوزع جزئياً أو كلياً في كل عيد من الأعياد الدينية الثلاثة : الصغير ، والكبير ، والمولد(9).

وكان من مهام الجيش المغربي ما يعرف و بالحملة العسكرية ] أو و المحلة ] ، ويعني مرابطة الفيلق العسكري مؤقتا في ناحية مضطربة من نواحي المغرب<sup>(6)</sup>. ولم تكد تمر سنة أثناء حكم السلطان الحسن دون أن يقدم على حملة ضد قبيلة أو مجموعة من القبائل ترفض أو تتماطل في دفع الضرائب ، الأمر الذي جعل الكثير من المؤرخين يذكرون بأن و عرش الحسن الأول كان على ظهر جواده أ<sup>70</sup> .

<sup>-</sup> A.M.G., 3H6, Fez, le 1er Février 1892. (1)

<sup>-</sup> ابن عبد الله ، مظاهر الحضارة ، ج. 2 ، ص 41 .

<sup>-</sup> A.M.G., 3H6, Fez, le 1er Février 1892. (2)

<sup>(3)</sup> مؤرخة في 8 ربيع الأول عام 1312 هـ .

<sup>(4)</sup> المنوني ، ص 62 .

A.M.G., 3H6, Fez, ie 1er/2/1892. (5)

ــ المريني، ص 75-80.

ـــ ابن عبد الله ، مظاهر الحضارة ، ق 2 ، ص 43 .

<sup>(6)</sup> تأس المصدر ، جـ 2 ، ص 42 .

<sup>-</sup> Caille; La petite, p.90. (7)

<sup>-</sup> Jean Vangen; Découverte du Maroc, Casablanca, S.D., P.91.

<sup>-</sup> Tharaud, Les milles; P.249.

وكان قيام السلطان بهـ له الحملات كثيراً ما يبـ له في مطلع فصل الصيف لأسباب ، منها طول النهار ، وتوفر المحاصيل الزراعية ، وجفاف الأودية ، مما يسهل عليه عملية التنقل<sup>(1)</sup>.

وهكذا ، كانت حصيلة الحملات التي قدام بها الحسن الأول تسمع عشرة حملة . وقد توفي أثناء قيامه بالحملة التاسعة عشر . وإذا كان الكثير من الكتاب قد تناولوا هذه الحملات بنوع من التفصيل وبطريقة الحوليات ، كابن زيدان في « إتحافه ، والناصري في « استقصائه » ، أو بتصنيفها كما هو الشأن بالنسبة لبعض الكتاب الأوروبيين ، فقد رأيت أن أخالف أولئك وهؤلاء من حيث طريقة تقديمها ، وذلك بترجمتها وتلخيصها من خلال خرائط ثلاث .

وقد مكتتنا هذه الخرائط من الوصول إلى استتناجين اثنين ، الأول ، أن ثلثي هذه الحملات قام بها السلطان وهي لم تتعد دائرة يقع مركزها و بتادلا ، وتمر بنقطتي مراكش في الجنوب وفاس في الشمال<sup>(22)</sup> . أما النتيجة الثانية ، فهي أن الثلث الباقي من هـله الحملات كان موجهاً إلى أركان المخرب الأربعة بنوع من التوازن - أي بخروجه من حدود الدائرة المشار إليها - بحيث وجه حملتين إلى الشمال الشرقي بخروجه من حدود الدائرة المشار إليها - بحيث وجه حملتين إلى الشمال الشرقي اللى والما الحملتان فراعهما على الشمال الغربي ( طنجة ) والجنوب الشرقي ( تافيلات ) ( .

وهكذا ، فقد كان للسلطان استراتيجية قائمة على التركيز على إخضاع قلب المغرب دون نسيان الأطراف البعيدة ، لذا أمكننا أن نستنج أيضاً بأن الحملات التي قادته إلى خارج الدائرة المرسومة كانت لأغراض سياسية وعسكرية بالدرجة الأولى ، أي عندما أصبحت هذه الجهات من المغرب مهددة من طرف قوى خارجية ، وأحياناً أخرى بسبب خوفه من نفوذ بعض الطرق . ويالفعل فقد كانت الحملات الموجهة إلى

<sup>(1)</sup> نفس المصدر ، ص 249 .

<sup>(2)</sup> أنظر: الخرائط ضمن الملاحق.

<sup>(3)</sup> أنظر : الخرائط الثلاث التي تلخص الحملات وتواريخها وأماكن المرور بها .

وجدة وتافيلالت تستهدف الضغوط القرنسية . أما حملات طنجة والسوس (<sup>(1)</sup> فكانت موجهةً للتخفيف من الضغوط الإسبانية والإنكليزية وغيرهما(<sup>(2)</sup> . وكذلك الشأن بالنسبة لنفرذ بعض الطرق الصوفية في مناطق مختلفة ، كتافيلالت والسوس<sup>(3)</sup> .

وبخصـوص إخضاع الإقليم الأخير تمكن السلطان من تثنيت سلطته بتنصيب. ثلاثة وأربعين قائداً ، مبعداً بذلك خطر نفوذ رجال بتازروالت<sup>(6)</sup> .

وأما الحملات العديدة التي قام بها في الوسط أي في حدود الدائرة فأن جمع الضرائب وتأديب بعض القبائل الثائرة على سلطته هي التي كانت وراءها . ويعود جمع الضرائب إلى احتياجات الخزينة المتزايدة<sup>(5)</sup>.

وكان لسلاح النسدفعية ـ الـذي دعمته الإصلاحات ـ دور أسماسي في تهداشة القبائل واستخلاص الضرائب منها . ترى ما حقيقة هذه الإصلاحات التي طرأت على الجيش والتي اقتصرت ثمارها على الأمن الداخلي على الخصوص ؟

يمكن القول أن هزيمة و إيسلي » ( 1844 م ) كانت الدافع الأول للنهضة في المغرب الأقضى حيث أظهرت ضعف الجيش المغربي، وضرورة القيام بإصلاحه (6).

وهكذا فقد كان إصلاح الجيش يرمي إلى وضع حد للهيمنة الأوروبية،، وكذا توسيع رقعة بلاذ.المخزن لضمان مدخول ضريبي أكثر أهمية?). وقد خضعت خطة

 <sup>(1)</sup> بدأت بعض الدول الأوررية تقيم حاميات لها في الساحل الجنوبي الغربي كـ « سانتا كـروز « Santa »
 (1) الحروز » ( ه ماك بكينا » «Mac Pequena» ( إيفنى ) .

Terrasse; P. 332 (2)

<sup>-</sup> Cambou; P. 89.

<sup>-</sup> Drague; P.98.

 <sup>(3)</sup> رجع السلطان من هذه الحملة مسرعاً تتيجة الأحداث التي كانت له مع إسبانيا . أنظر :
 Cambon; P.90.

Caille; La petite; PP. 90-91. (4)

<sup>-</sup> Brignon; P. 313. (5)

<sup>(6)</sup> نفس المصدر ، ص 315 . وكذلك الفائي ، الحركات ، ص 35-85 .

<sup>\*</sup>Miege; Le Maroc, t.H. P.223. (7)

تنظيم الجيش إلى مجموعة من الإجراءات منها : إعادة التنظر في الانخراط بـالنسبة للجيش النـظامي ، وتـدريب الضباظ والجنبود في أوروبـا ، والاستعـانـة بمـدربين أجانب ، ثلم شراء الأسلحة الحديثة<sup>(1)</sup> .

وبالفعل شرع السلطان في جمع العسكر ـ منذ 1292 هـ ( 1875 م ) ـ فألزم أهل فاس بخمسمائة رجل ، والعدوتين بستمائة رجل ، وغيرها من الثغور بمائتين لكل واحد ، ثم اعتنى بتنظيمه ( . وفي نفس الوقت أوقد عنة بعثات طلابية إلى أوروبا ، وطلتحديد إلى جبل طارق ، ومدرسة المهندسة ( بمونبولي ) ، ومدرسة المهندسين العسكرية ( بشاتان ) ومعامل ( كروب ) ، والمدرسة العسكرية ( ببرلين ) وأكلديمية « تورين و بإيطاليا ، ومعمل للأسلحة ( بليج ) وغيرها . وكانت النتيجة أن تم تكوين مثات من الشباب في ميادين شتى بأوروبا ( . )

غير أن اللمتمعن في النتائج المحققة يكتشف أنها كمانت ضئيلة المردود ، الأمباب منها أن البعثات الطلابية لم تكن لها القدرة الكافية على التحصيل ، لافتقارها إلى المعارف البسيطة اللغوية وغيرها ، وهو ما لم يساعدها في الاستغلال الكافي لفترة التكوين . أضف إلى ذلك أن المحزن لم يمكن المتخرجين من العمل كل في مجال تخصصه ، مما بلد الطاقات(6) .

وتكملةً لجهود السلطان الرامية إلى تخطيم الجيش ، طلب من بعض مفراء

<sup>(1)</sup> نفس المعبدر ، 224 .

<sup>-</sup> Julien et Autres; «Hassan Les», J.A., P. 242.

<sup>(2)</sup> الوثائق (3) ، 466 . وكذلك :

الناصري ، جـ 9 ، ص 142 .

<sup>-</sup> A.M.G. 3H4, Melanès, le 20 Août 1884. (3)

J. Caille, «Les Marocains à l'école du génie de Moutpellier (1885-1888); Hésperle, H.XLI, p.131.

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t. III, PP.222 à 225.

t. IV. PP. 96-97.

المريتي ، ص 71 .

<sup>-</sup> Caille, «Les Marocains», Hésperis, Fl XI:II, PP. 131-145. (4)

الدول أن يبعثوا له بمدريين . وكان تخوف السلطان من وقوعه تحت نفوذ دولة معينة وقد وراء تعدد البعثات العسكرية . وبالفعل فقد وصل عدها في نهاية حكم الحسن الأول إلى خمس بعثات عسكرية في « خدمة المحزن » . وكانت أولى هذه البعثات : البعثة الفرنسية التي تعبود إلى عام 1976 م . وقد كلفت بتسدريب فليق الرمساة بمراكش() . ثم البعثة الإنكليزية التي بدأت أعمالها فيما يبلو عام 1884 م ، وكانت تتكون من الأخوين و ماكلين » المكلفين بقيادة فيلق طنجة ثم قيادة جيش و الحرابة » الخاص بحراسة السلطان(2) . وأما البعثة الإيطالية فقد شرعت في مباشرة أعمالها منذ عام 1881 م ، وتمثلت مهامها في إقامة وإدارة مصنع الأسلحة بغاس ( المكينة )(أ) . عام 1881 م ، وقد كلفت بالأشخال الهندسية وتكوين متخصصين في بناء الجسور(4) . وكذلك البعثة الإلمانية ذات الاختصاص في البطاريات والمدافع (6) .

وإذا جثنا إلى تقييم ثمار هذه البعثات ، فإن جل المؤرخين ، يتفقون على أن سلبياتها فاقت بكثير إيجابياتها ، ذلك أن تنصيب مثـل هذه البعثـات العسكريـة فتح عهداً جديداً ومرحلةً حاسمةً من مراحل التغلغل والتنافس على المغرب الأقصى . لأن

<sup>-</sup> A.M.G. 3H2, Sept. 1898. (i)

<sup>-</sup> Brignon; P.316.

<sup>-</sup> Cambon; P.91.

<sup>-</sup> Miege; Le Marec, t. IV, pp. 97-98.

<sup>-</sup> A.M.G. 3H2, Septembre 1898. (2)

<sup>-</sup> Tharaud; PP. 253-254.

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t. IV, P.98.

<sup>-</sup> A.M.G. 3H2, Septembre 1898. (3)
- Brigmon; P. 316.

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t. IV, pp. 98 à 100.

<sup>(4)</sup> نفس المصدر ، ص 97-98 ,

<sup>-</sup> Cambon; p.91.

<sup>-</sup> A.M.G. 3H2 Septembre 1898. (5)

هذه البعثات حققت تقدماً كبيراً يتمثل في تغلغلها داخل البلاد وهو ما لم يكن مسموّحاً للأوروبيين من قبل حين كانوا لا يتعدون الموانىء ، أما الآن فقد أصبحت البعشات تتنقل مع السلطان في حملاته وفي صفوف الجيش المغربي بالذات ، وكان لذلك أثره السيء على علاقات المخزن بالرعية(") .

وفي الـواقع لم تكن البعثـات في خدمـة المخزن بقـدر ما كــانت في خــدمـة بلدانها ، لأن دورها كان يتمثل أساساً في إمداد اللـول الأوروبية بالمعلومات اللازمة عن حالة البلاد وفي مراقبة بعضهـها البعض .

ولما بدأت التتاثيج السلبية والضئيلة لهذه البعثات تظهر للعيان ، طلب السلطان من اللول الأوروبية سحب معثليها . وبعث في هذا المعنى إلى الحكومة الفرنسية عن طريق معثلها في طنجة ـ عام 1886 م ـ لكن الرد كان سلبياً إذ ماطل الفرنسيون ثم اشترطوا مغادرة باقي البعثات للمغرب . وكنان للدول الأوروبية الأخرى نفس المسوقف . وبقيت المفاوضات مستمرة دون أن يتخلص السلطان منها إلى أن توفيد? .

لم يكن تدريب وتنظيم الجيش المغربي ضئيل النتائج فقط ، ولكنه كان ثقيلًا ومكلفاً أموالًا طائلة للخزينة . فالبعثات الطلابة إلى أوروبا وشراء الأسلحة والبواخر ، والآلات كلفت المفرب مئات الآلاف من الفرنكات سنوياً . والبعثات العسكرية الأجنبية نفسها أصبحت منذ عام 1887 م تكلف الخزينة 250.000 فرنك . و « المكينة » وحدها كلف بناؤها وتجهيزها خمسة ملايين من الفرنكات ذهباً ( في على شراء

<sup>-</sup> Brignon; P. 319. (1)

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t. III, P 233.

<sup>-</sup> A.M.G. 3H6, Med Gharnit, 23 Ramadhan 1308 (2/5/1891). (2)

<sup>-</sup> A.M.G. 3H7, Tanger, le 20 Février 1893.

<sup>-</sup> A.M.G. 3H2, Septembre 1898.

<sup>-</sup> Michaux-Beilaire; «L'héritage», R.D.M., P 416, (3)

<sup>-</sup> Micge; Le Maroc, t. IV, P.110.

الأسلحة من الدول(1).

وإذا كان لا بعد من خاتمة ، فإنه يمكن القول بأن جهسود الحسن الأول الإصلاحية في ميدان الجيش كان لها نتائج عكسية بناءً على الأهداف التي رصمت لها والمتمثلة أساساً في الوقوف في وجه الدول الأوروبية \_ ويمكن استثناء بعض الإيجابيات التي حققها صلاح المدفعية مثلاً في ميدان إخضاع القبائل لا غير \_ إذ لم تحقق أكثر من زيادة اكتشاف ضعف المغرب من خلال تلك البعثات العسكرية ، التي كانت في خدمة بلدائها .

ولعل نظرة على أرشيف « قصر فانسن » بباريس كافية للدلالة على ذلك ، إذ يقف الباحث على مثات التقارير اليومية والأسبوعية والشهرية ، التي تصل إلى مركز المخابرات الفرنسية ( المكتب الشاني ) ووزارة الحربيسة ، وهي تحتوي على المعلومات الوافية والمدقيقة في نفس الوقت ، عن كل ما كان يجري في المغرب من أحداث وفي مواضيع سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية مختلفة .

إن منطق المغرب في إصلاح الجيش وتحديثه اعتماداً على العنصر الأجنبي والأوروبي بالذات ، لا يشذ عنه في باقي دول العالم الإسلامي ، إذ كان « مـوضة » تلك الفترة . وليس من باب المبالغة بتاتاً إذا قلنا بأن مثل هذا المنطق يثير المدهشة والسخرية في آنٍ واحد ، لأنه منطق الصبية كما أنه لا يكاد يختلف عن منطق ذلك « السجين الذي يطلب مفتاح سجنه من صبّحانه »<sup>(2)</sup> .

<sup>-</sup> A.M.G. 3H2, Maroc, le Ier Avril 1879. (1)

<sup>-</sup> A.M.G. 3H5, Tanger, le 08 Août 1887.

<sup>-</sup> A.M.G. 3H8, Fez. ic 01 Septembre 1894.

<sup>(2)</sup> ومن المؤسف جداً أن يتكرر مثل هذا المتطق بعد أقل من قرف من الزمن وفي العالم الإسلامي بالذات ، لا في ميدان إصلاح وتحديث الجيش فقط ولكن في ميادين أخرى كثيرة ، وحسبنا أن نذكر أن أخطوها هو ميدان التربية ، إذ من الغرب أن مجد مثلاً أساتذة مسيحيين يدرسون التاريخ الإسلامي .

# الفصل الثيالث

# المجتمعالمغربي

- 1 ـ البيئة الاجتماعية .
- 2 \_ الحياة الاقتصادية .
  - 3 ـ التطور الثقافي .

#### 1 - البيئة الإجتماعية

إعتاد المؤرخون تقسيم عناصر سكان المغرب إلى نوعين رئيسيين: السكان الأقدمين من بربر وعرب(۱) ، والمحدثين كالمزنوج والأندلسيين واليهود والأوروبيين وغيرهم(2) .

فكيف كانت تتوزع هذه العناصر ؟ وما هو النظام الاجتماعي السائد في المغرب في الثلث الأخير من القرن 19 م ؟

لعل النظام الاجتماعي السائد في أي بلد كان هـ و الذي يحدد طبيعة الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية لأن عناصر السكان ترتبط فيما بينها وتتفاعل من خلال تنظيمات تشكل في النهاية شبكة من العلاقات الاجتماعية لها أثرها على ميادين الحياة السالفة الذكر.

وإذا تمعنًا في مجتمع المغرب الأقصى خلال عهد الحسن الأول أمكننا تقسيمه إلى قسمين ، هما : سكان الريف ، وسكان المدن .

كان المجتمع الريفي يتألف من قبائل تجمعها عائلات كبيرة ، وتنقسم القبائل

 <sup>(1)</sup> إذا ما عننا إلى مقدمة ابن خلدون في شأن سكان المغرب الأقدمين فإننا نجده يقسمهم إلى ثلاثة عناصر ،
 هم :

ــ المصامدة ، أقدم الفئات وأكثرهم ، كانوا يقطنون السهول والجبال .

\_ وصنهاجة ، يتألفون من قبائل قاطنة وقبائل الرعاة والبدو والرحل ، وهؤلاء هم المذين نقلوا الإسلام إلى حواشي الهمحراء .

\_ وزنانة ، وهم سكان السهوب ، جاءوا متأخرين في القرنين الماشر والثاني عشر المميلاديين ، وكانوا رحلًا ( خيل ) تحالفوا في غالب الأحيان مع القبائل الرحل ( المجمال ) أنظر : عبد الرحمن ابن مخلدون ، المقدمة , وكذلك :

<sup>-</sup> Morin-Barde; P.3.

<sup>-</sup> Fontpertuis; «Le Maroc», N.R., PP. 165-166. (2)

بدورها إلى عشائر تنتهي عادةً إلى جد العائلة الكبيرة وتحمل إسمه(1). وكانت العائلات تعيش على رقع أرضية معينة تنتهي عند بمالينة أملاك العائلة الثبانيةة وهكذا . . . (2) أما البدو فترتكز وجديتهم الاجتماعية على القبيلة(3) .

وكان سكان المدن يتشكلون من وحدات اجتماعية وسياسية يحكمها مجلس و الجماعة عن المدن المناطق الحضرية في جيزه هام منها عناصر النبوع الثاني من سكان المغرب الأقصى - أي المحدثين - ويأتي في مقدمتهم الأندلسيوان اللذين يسيطرون على الثروة والتجارة ويشكلون فئة هاهة في اللمجتمع المغربي تحتوي عناصرها على الوسطاء والعلماء والقياد والباشوات وغيرهم (6). ويلي عنصرو الأندلسيين ، فئة اليهود التي تشكل مصدراً للصناعة والتجارة (9).

أما الزنوج فهم النتيجة الطبيعية لتجارة العبيد التي ظلت نشيظة اللى اللفترة التي تعنينا . وكان عدداالموافدين إلى المغرب عن طريق تجارة المرقيق أكثر من ألفين في السنة ، بين الرجال والنساء والأطفل<sup>70</sup> . وكان شهراؤهم بيتم في تومبوكتو<sup>80</sup> مقمابل

<sup>(1)</sup> لعل هذا ما يفسر عَثرة أسماء القبائل التي تبدأ بـ و بني . . . ، أو و آيت . . . ، وأنظر :

<sup>-</sup> Vasili; «Le vrai», NiR, P:480

<sup>-</sup> Morin-Barde; P.3.

<sup>-</sup> Vasili; « Lie vzzi», N.R., P.480. : وكذلك : , 3 مسار ، ص 3 .

<sup>-</sup> Morth-Rende, P.3. (3)

<sup>(4)</sup> نفس المصدر ، ص 3 .

<sup>-</sup> Fontpertuis, «Le Maroc», N.R., P.167. (5)

<sup>(6)</sup> بدأت هذه العثة تشكل مع نهاية العصور الوسطى ، إثر طرد هؤلاء من ألنحاد سختانفة من أوروبا بسبب الحبرية اللاسامية. وقد ظلت هذه الفئة تعيش غربية في المجتمع المغربي ، إلى القرن 19 على الأقل ، في أماكن خاصة في المدن بسبب إلزوائها من ناحية ولموقف المغاربة منها من ناحية ثانية .

<sup>-</sup> Gaston Deverdun; Marrakech des origines à 1912; Rabat; 1959; P.538. ; أنظر

<sup>-</sup> Fontperturs; «Le Maroc», N.R., P.166.

 <sup>(7)</sup> كان العبيد يجلبون في سن تتراوح بين الثامنة والعاشرة . وأما نشاطهم فيكون في البيوت ويستغلون كعطال أو جنود . أنظر :

<sup>-</sup> Fontpertuis; «Le Maroc», N.R., P.166.

<sup>(8)</sup> تومبوكتو : مدينة بمالي ، تقع في الجزء الشمالي الغربي من حوص النيجر وهي نقطة على حدود

بضعة كيلوغرالعات من الملح أو القطن ثم يباعون في أسواقير والتي نون الكبرى<sup>(1)</sup>، وقارودانت<sup>(2)</sup> ومراكش. ومن هذه المدن يصل العبيد إلى مختلف جهات المغرب<sup>(2)</sup>. وكان عادهم في منتصف الثمانينات يقذر بنحو نصف مليون<sup>(6)</sup>.

ولا يفوتنا أن ندكر. اللغة الجديدة المنبئةة عن الاحتكاك الأوروبي المغربي في التخري في التخري في التحف الثاني من القرن 19 م وهي فئة الأوروبيين التي ظل عـدها يتضاعف نتيجة الامتيازات المترتبة عن نظام الحماية اللبلوماسية والقنصلية خـاصة في عهـد الحسن الأول. وإذا كان عدد هؤلاء لا يتجاوز 250 أوروبي عام 1832 م فقد ارتفع عددهم إلى 1360 م عـام 1864 م ثم 3000 و عـام 1895 م ثقد اوتفهم الإيطاليون والبرتغاليون والألمان أن .

هذا فيما تذكر بعض المصادر أن سكان المغرب بلغ عددهم عام 1886م نحو 8 ملايين نسمة (٢).

وعلاوة على ما تقلم من تصنيف لفئات المجتمع المغربي فقد سبق أن أشرنا أيضاً إلى أن المغرب كان ينقسم - من ناحية الولاء السياسي - إلى قسمين رئيسيين :

بلاد اقمخزن ، ويلاد السايبة . وكانت بلاد المخزن تشتمل على أنواع عديدة من القبائل . فهناك قبائل تربطها بالمخزن علاقة أخذ ، تتمثل في استغلال الأراضي

المسحراء . يمود تأسيسها إلى التوارق في القرن 11م . وأصبحت مركزاً للتجارة بين السودان والمغرب . أخذها أحمد المنصور في القرن 16م واستولى عليها الفرنسيون عام 1893م .

<sup>(1)</sup> توادي نون ، في أقصى جنوب المغرب (أنظر الخريطة) .

 <sup>(2)</sup> تارودانت ، من مدن المغرب الجنوبية . تقع إلى الشرق من سهل السوس عند نهاية جبال الأطلسين :
 الكبير والصغير ( أنظر الخزيطة ) .

<sup>-</sup> Campou; P.44. (3)

<sup>-</sup>Fontpertuis; «Lé Maroc», N.R., P.66. (4)

Brignon, P.293. (5) - أنظر عن تطوير الهجرة الأوروبية إلى المغرب خاصة :

<sup>-</sup> Miege: Le Maroc, t. IV, P.285.

<sup>(6)</sup> تفس المصدر ، صن 481-469 .

<sup>-</sup> Fontpërtuis; «Le Maroc», N.R., PP. 165-166. (7)

المخزنية التي تقطنها مقابل تجندها لحفظ الأمن الداخلي والخارجي . وهناك قبائل النوائب الملزمة بدفع ضرائب خفيفة مقابل المشاركة في القضاء على الثورات ، فضلاً عن القبائل الخاضعة للمخزن بطريقة غير مباشرة أي من خلال خضوعها لقبائل المخزن والنوائب .

أما بلاد السايبة فتشتمل على القبائل التي لا تخضع للمخزن بحكم عدم وجود ولاة ولا قانون يقيدها<sup>(1)</sup>.

ولعل أكثر المؤسسات الاجتماعية شيوعاً في المغرب خـلال هذه الفترة هي الزوايا والطرق الصوفية (٢) الضاربة أطنابها في المجتمع المغربي .

وعرفت هذه المؤسسات انتشاراً على نطاق واسع في الأرياف كما في السدن خلال القرون الأخيرة ، إذ برزت أربع طرق جديدة بين نهاية القرن 18 م ومطلع القرن العشرين<sup>(3)</sup> .

وإذا كان للطرق والزوايا<sup>(4)</sup> مجالات نشاط متنوعة ومهام متعددة كتحفيظ القرآن وتعليم التصوف والدعوة للطريقة والنشاط السياسي والاجتماعي<sup>(5)</sup> ، وإذا كنا سنتناول بعضاً من هذه المجالات في حينها ، فإن الذي يهمنا هنا هو الدور الاجتماعي لها .

<sup>(1)</sup> الوثائق (3) ، و 415 .

<sup>(2)</sup> الطريقة ، هي مجموعة أوامر وتعليمات خاصة أملاها ولي أو عالم أو صاحب كوامات . وهي أيضاً قاعدة حياة يسبر هليها المريد الطامع إلى التنوى وتطهير روحه . وتتميز الطرق عن بعضها بنوع المرد والذكر والحزب . أنظر :

<sup>-</sup> Drague; PP. 279-284.

<sup>(3)</sup> وهمي الدرقاوية والتجانية والكتانية والبوعزاوية . أنظر :

ـ. نفس المصدر ، ص 102 . وكذلك :

<sup>-</sup> Roger le Tourneau; La vie quotidiène à Fez en 1900, S.L., 1965, P.257.

 <sup>(4)</sup> ليس هناك اختلاف كبير بين طريقة ذات فروع وزادية ذات أهمية محلية لا علاقة لها بطريقة من الطرق ، لأن
الطريقة لم تكن في البداية سوى زاوية أخلت تكبر وتسم . أنظر :

<sup>-</sup> Drague; P.281.

<sup>(5)</sup> نفس المصدر ، ص 281 .

كانت الطرق تشكل تجمعات ترمز للتعاون والمساعدة العتبادلة . وقد كمان المريد أو المنتمي للطريقة يشعر بالالفة والاستئناس في كل المدن والأرياف التي بها فروع طريقته ، لأن « الإخوان » ـ وهم الأتباع ـ لن يفرطوا في حسن ضيافته وتقديم العون له<sup>(1)</sup> .

وهكذا فقد كان المغرب الأقصى مع نهاية القرن 19 م يـزخر بـالزوايــا والطـرق التي تتركز في القرى والمناطق المخالية ابتعاداً منهم عن رقابــة السلطة المتشددة على بعضها ، وتحاشى الاصطدام بالفقهاء وذوي الاعتبار الرسمي لدى الدولة (²).

ويمكن تقسيم أهم الطرق إلى نوعين رئيسيين، فهناك الطرق المغربية الأصل من جهة وجلها تتحدر من الطريقة الشاذلية الجازولية(2) ، كالوزانية(6) والناصرية(2) بالدقاء (9)

<sup>(3)</sup> تمود الشاذلية إلى مؤسسها أي الحس علي بن عبد ألله بن جار الشاذلي ( 1175-1258م ) بالمغرب . لكن الشاذلي كان صوفياً ولم ينظم طريقة إنما أتباعه هم الذين نظموا هذه الطرق التي تتعارض وصوفيته . وقد أصبحت الطريقة الشاذلية في المغرب طريقة الشرفاء الأدارسة على الخصوص . أنظر :

<sup>-</sup> Drague; PP. 277-278.

<sup>(4)</sup> ولد مولاي عبد الله الشريف عام 1006 هـ/1557م . وتلقى دراسته بتطوان وفاس ثم أنشأ لنفسه خلوة بمنطقة وزان دانشأ النامس حوله تجمعاً سكنياً صار مدينة وزان . وقد لقب الوزانيون أيضاً بالطبيين وتارة بالتهاميين . أنظر . Drague; P.235 - .

وكذلك : حركات ، جـ 3 ، ص 556-553 .

 <sup>(5)</sup> أسس محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن ناصر (ت 1085 هـ/1674 م) الزاوية
 الناصرية . أنظ عنها : حركات ، جـ 3 ، ص 557-556 .

<sup>(6)</sup> أسس مولاي أحمد بن الحسن اللمرقاوي ( 1760-1823) ) الزاوية الدرقاوية الأم بنبي زروال . ويتتمي الدرقاويون إلى أبي درقة محمد ( فتحا ) ابن يوسف وهم من النسب الإدريسي. أما مولاي الطب فقد أسس زاوية بوبان ببني زروال عام 1866م ودفن بها حيث توفي عام 1870م . حلفه ابنه مولاي عبد الرحمن ( 1840م – 1977م ) . وكان من زوايا الطريقة المدوقاوية زاوية أبو درقة بنامسنا ، وزاوية بوزرقمطون بالشياطة والحراق بفاس . كما تفرع عن الطريقة طرق أخرى كثيرة منها : البدوية ، والبوزيامية والحراكية والداماية والمارية والمارية المنامورية والمحجية . أنظر :

<sup>-</sup> Peretie; «Les Madrasas», A.M., P.306.

والكتانية(1) والمبوعزاوية(2) وغيرها . وهناك من جهةٍ ثانية الطرق الواردة على المغرب من أنحاء أخرى من العالم الإسلامي كالطريقة الصقلية(3) والتجانية(4) والسنوسية(5) ،

(1) أنشأ محمد بن عبد الوهاب \_ المعروف بالكبير \_ الزاوية الكتانية عام 1267هـ/1850م ، وهو من نسل مولاي إدريس . أما الطريقة الكتانية فقد أنشأها حيام محمد بن عبد الوهاب بن محمد، وانتشرت بضواحي فام ومكتاب . أنظر :

- Le Tourneau; P.290.

- Drague; P.103.

(2) تنتهي الطريقة إلى البوعزاري المتوفي في القرن 12 . وأما الطريقة البوعزاوية فقد أمسها المحلح محمد بن الطيب البوعزاري في نهاية القرن 19 م . وكان لها أثباع كثيرون في منطقة الشاوية . أنظر :

- Drague; PP. 103-106.

(3) نسبة إلى جزيرة صقلية التي انتقل الصقليون منها إلى الأندلس فسبتة فقاس. والصقليون أشراف مرابطون حسينيون . كان لهم زاوية بفاس تتبع الطريقة الشائلية المخلوتية . وكان القطب أبو العباس احمد بن محمد الصقلي من أتباع موليقة ميدي الصقلي من أتباع موليقة ميدي محمد بن سالم الحفادي المصري الشافعي الذي درس عنه . وقد ترك له الورد سيدي محمد بن سالم ، وتوفي عام 1763م وهن بالزاوية التي بناها بفاس بدرب السبع اللوبيات وهي الزاوية التي نظام قائمة الى مطلم الفريات وهي الزاوية التي نظلت قائمة الى مطلم الفرن 20 م . أنظر :

- A.M.G. 3H3; 1883.

- Peretie; «Les Madrasas», A.M., P.306.

(4) أسسها الشيخ أحمد بن محمد بن المختار بن سالم التجاني ، عام 1186هـ/1781م بعين ماضي بالجزائر . ولما اضطهده الأتراك هاجر إلى فاس عام 1211هـ/1798م مع أسرته وبعض تلاميده فرحب به مولاي سليمان ، وأسكته قصراً بقاس ورتب له جراية لفقته . وقد أصبحت له زاوية هامة بفاس . أنظر :

- Peretie; «Les Madrasas», A.M., P. 306.

وكذلك :

- Le Tourneau; P.288.

- Drague; P.103.

(5) نسبة إلى مؤسسها محمد بن علي السنوسي بالجبل الأخضر بضواحي سرت عام 1843 م. وكان زعيم أتباع السنوسية في المغرب الأقصى هو سي أحمد من قبيلة بني سنوس . وقد أنشأ التواتي أحد أتباع مي أحمد السنوسى رباطأ بزريوب ضواح. توات . أنظر :

- A.M.G. 3H3; 1883.

أنظر عن تطور السنومية في النصف الثاني من القرن 19 م :

- E.E. Pritcard; The Samussi of Cynaica, 104, Florid, 1949.

والقادرية (١) ، وكذلك طريقة غناوة (٢) وغيرها . . .

وهناك أصناف أخرى منها كالطرق و الشعبية يم المحدودة الانتشار ، كالعيساوة والحمادشة والدغوغيين والحداوة . وكان هؤلاء يجدون أتباعاً لهم في أوساط الحرفيين من حدادين ودباغين وجزارين وخبازين وغيرهم . . . (3) .

كان للطرق الصوفية والزوايا نظام خاص إدارياً وتربوياً واجتماعياً واقتصاديـاً<sup>(1)</sup> وسياسياً (<sup>0)</sup> في بعض الأحيان . ويحتل شيخ الزاوية أو الطريقـة الصدارة في التنظيم

(1) نسبة إلى سيدي عبد القادر الجيلائي المندائي . يعرف أتباع الطريقة في مراكش بالجلالة وفي فاس بالقادرية . أما أهميتها فهي على الخصوص في الصحواء نظراً لانتشارها الواسع . وكان الاتباع الطريقة ارتباطات بالقادرية لسيدي المختار الكونتي دفين توموكتو الذي تلقى ورد مولاي عبد القادر الجيلائي . واتباع الطريقة ينتشرون بين السوس وتوميوكتو والسنغال . وتفرعت عن القادرية طريقتان :

- A.M.G. 3H3, 1883.

ـــ المكاتبة نسبة إلى أحمد البكاي الذي يتمي إلى آل كونتا ، والذين استغروا بالصحراء الغربية . ـــ والطريقة الفاضلية ، نسبة إلى الشيخ محمد فاضل بن تامين ( ت 1286 هـ/ 1869 م ) ، تلميذ المختار الكونتي . وقد أنشأ محمد مصطفى نجل محمد فاضل المحروف بالشيخ ماء المبنين فروعاً للفاضلية كزاوية أهل بركة الله التي القلفت الهبيارة مقراً لها بالعيون ، أنظر :

- Le Tourneau; P.293.

- A.M.G.3H3; 1883. (3)

\_ أنظر :

(4) تحظى الزوايا والطرق بقطع من الارض كبيرة أو صفيرة تعرف بأراضي التحوس تحصلت عليها عن طريق الأهداء لغرض القيام بأعياء الزاوية \_ دوتمتير هاء الأراضي مصدراً انتصادياً علاوة على ما يساوس من حجارة في مركز الزاوية خلال الموسخ السنوي

- Le Tourneauf PP. 286 et 293.

- Drague, PP. 283-284.

- Labbabi; P.141.

` ( رَح) تَنْلُونِيُّ الْزَلُويَةُ المُمْجَرِمِينَ ( هَكَذَا ) والمُخالفينَ السياسيين إذ لم يكن في استطاعة أي كان المس بهؤلاء طالمنا =

\_إذا ما استئنينا الولي الرمز المنتمي إليه \_ وهو صاحب البركة (المتوارثة والشفاعة (المتوارثة والشفاعة (المتحدد) والكرامة (التي ورثها عن و الوالدين الصالحين ع (الويامة ويساعد الشيخ خليفته \_ أو نائبه المسمى أحياناً بالفقيه \_ في تدريس مبادئ الدين والصوفية لتلاميذ الزاوية ولو أن ذلك من اختصاص الشيخ عادة (الله و المقارة الشؤون الدنيوية للطريقة أو الزاوية فهي من اختصاص وكيل مكلف بذلك (اله عنها يقوم المقدم الذي يعينه الشيخ ، بإدارة الزاوية أو الطريقة الفرعية الشيخ ، بإدارة الزاوية أو الطريقة الفرعية الشيخ ،

وكان الأتباع أو المريدون® يعرفون و بالأخوان ، أو الفقراء أو الخدام ويخضعون لأوامر الشيخ وممثليه وسي .

لم تكن أهمية وسمعة الطرق أو الزوايا تكمن في عدد أتباعها بقدر ما كانت في

هم في مكان مقدس. والإعتقاد السائد إن الشخص الذي يخرج عن هذه القاعدة أو المرف يلحقه غضب
 الولى ونقمته ولو كان السلطان نفسه . أنظر :

<sup>-</sup> Drague; P.283.

<sup>-</sup> Lahbabi; P. 241.

 <sup>(1)</sup> إحتفاد سائد بأن للشيخ الخير الذي لا ينتهي سواء كان هذا الخير مادياً ( الزرق ) أم غير ذلك .

<sup>(2)</sup> تعني توسط الشيخ أو الولي لأتباعه لدى المُخالق غداً يوم القيامة .

<sup>(3)</sup> أي المعجزات التي يمنحها الله إياه دون غيره من الأتباع والعامة .

<sup>-</sup> Drague; P. 282. (4)

<sup>(5)</sup> تقس المصدر ، ص 283 .

<sup>(6)</sup> نقس المصدر ، ص 286 .

 <sup>(7)</sup> يمكن للمقدم الإتمامة بمدينة أو قبيلة لا وجود لزاوية بها . والمقدم مجاز من الشيخ بـإجازة وكبيرة أو
 صخيرة » ، كما يفوض له الشيخ الإجازة بدوره .

ــ أنظر :

<sup>-</sup> Drague; P. 286.

 <sup>(8)</sup> يتممل الشخص برباط من أربطة الطريقة ويقدم هدية إلى الشيخ ، فيقـوم الأخير بتعليمـه الورد وبعض الطقوس ليصبح بعدها مريداً . أنظر :

<sup>-</sup> A.M.G. 3H3, 1883.

<sup>-</sup> Drague, P.286. (9)

التقدير والاحترام والثقة التي يحظى بها الشيخ (1) وليس من المستبعد أن مرد ذلك أيضاً يعود إلى ما تتميز به الطرق نفسها في كون بعضها سنية وأخرى تعتمد على الشعوذة ، ولو أنه من الصعب أن نحكم حكماً نهائياً على طريقة أو أخرى بكونها سنية أو مشعوذة ، لأن الشيوخ وأصحابهم كثيراً ما كانوا بعيدين عن الشعوذة بينما العامة غارقة في البدع (2).

ومهما يكن ، فإن مصدر الشعوذة في النهاية هـو الطرق نفسها ـ وليس كلها ـ
لأنها تساهم بطريقة أو بأخرى ، سواء من خلال السكوت عن البدع وقبول الأتباع من
هذا النوع ، أو لأن بعضها يكمن أساس استمرارها في وجود الشعوذة التي تستولي
من خلالها على السذج من العامة وحتى غير العامة (3) . وعـلاوة على ذلك ، تتميز
الطرق عن بعضها أيضاً من خلال الورد(4) والذكر (5) والحزب(6) .

ومهما قيل عن الطرق في هذا الميدان وكذلك الزوايا ، فلا ينتقص من قيمتها ما كانت تكتسيه من أهمية بارزة في الحياة الاجتماعية للمغرب الاقصى - ولو كسانت صلبية في أحيان كثيرة - خلال هذه الفترة ، إذ حسب تقرير فرنسي يعود إلى سنة

<sup>(1)</sup> نفس المصدر ، ص 287 .

<sup>(2)</sup> قبلت بعض الطرق بين صفوفها عناصر من العلماء لالتزامهم بالسنة فيما لم يقبل البعض الآخر سوى عناصر العامة وذهب بعضهم إلى حد قبول النساء ماسم « أنحوات » . أنظر :

<sup>-</sup> Le Tourneau; P. 287. et Drague; P. 287.

<sup>(3)</sup> لم تكن المامة \_ على ما يذكر Drague ، ص 287\_ نفضل الطرق الشريمة والتي لها علاقة بالأسرة الحاكمة ، ربما لأنهم كانوا يخافون من أنهم لن يقدروا على الهدايا الثمينة التي هم مطالبون بها في المواسم .

<sup>-</sup> A.M.G. 3H3 1883.

<sup>-</sup> Drague ; P.284.

 <sup>(5)</sup> هو بمثابة صلوات ترفع شأن صاحبها عند الله ، وتتم أحياماً تحت تأثير الرقص والموسيقي . أنظر :
 Drague, P.285.

<sup>(6)</sup> نوع من التوافل وقراءة القرآن أو كلام المسوقية ، ومن شان الحزب أن يقود المريد إلى معرفة الله وهي المعرفة التي لا يحتظي بها كل الناص ، "نظر ،

<sup>-</sup> Drague; P 285.

1883 (") فإن نصف سكان مدن المغرب على الأقل كانوا ينتمون إلى أحدها: كالجيلالية والدرقاوية والتجانية والعيساوية والحمادشية . ويذهب نفس التقرير إلى أن جل السلطات المخزنية تنتمي إلى إحدى الطريقتين ، التجانية أو المختارية ، فيما كاد ينتمي فيلق العبيد كله إلى التجانية (") . ولم ينج السلطان نفسه من ذلك إذ تلقى أربعة أوراد ، وكان أكثر ميلاً إلى الطريقة المرقاوية في البداية ثم انتهى إلى محاربتها فيما بعد(") كما سيأتي .

ولعل السؤال الذي يـطرح نفسه بعـد معرفتنـا لدور الـطرق وأهميتها وعـلاقتها بالمجتمع المغربي ، هو ما علاقة هذه الطرق بالسلطة الممخزنية ؟

تختلف الطرق عن بعضها البعض في علاقتها بالمخزن ، ففي وقت سلك بعضها مسلكاً سلمياً - كما هو الشأن بالنسبة لزوايا السهول ذات الدور الديني التعليمي المحض كطريقة حداوة مشارً<sup>(9)</sup> - وقف البعض الآخر ضد السلطان لمجرد تبنيه الإصلاح على النمط الأوروبي<sup>(9)</sup> . هذا فيما انضم النوع الثالث إلى الأجانب في إطلا

<sup>-</sup> A.M.G. 3H3 1883. (1)

<sup>-</sup> A.M.G. 3H3 1883. (2)

<sup>-</sup> A.M.G. 3H3 1883. (3)

 <sup>(4)</sup> مثل هذه الزوايا كانت تقدم للسلطان خدمات تتجئل في إعلامه بما يحدث في ملاد السابية ومراقبة القواد
 المشكرك فيهم وتوسطهم له مع بعض القبائل غير الخاضمة له . أنظر :

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, T.IV, PP. 141-142.

<sup>(5)</sup> دخلت فروع من الطريقة الدرقاوية في صف المناهضين للسلطان وهكذا فقد استمان الشريف الدرقاوي حمصد بن العربي المدغري بقرى وجهها ضد السلطان « الذي باع نفسه للأفكار الأوروبية » ( هكذا ) . - كما استمان الشريف بفكرة الجامئة الإسلامية وبعناصر للاجفس الجزائر وتونس إلى الجنوب الشرقي من المغرب وكذلك بأنصار المنوصية في المغرب على الرغممن قائمهم ، فدعموا جميماً الشريف مادياً ووقفوا بشدة في وجه الإصلاح . . أنظر :

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, T.IV, PP 139-140.

ولما ثارت ثائرة المنلطان بعث برسالة إلى الشريف الدرقاوي ذكر له نيها أنه لم يعد يحتمل أكثر من هذه الفتن وحذره في رسالة آخري شديدة اللهجة بتاريخ 12 مارس 1888م . ولما توفي الشريف ونفذ صبر السلطان ترجه على رأس حملة ضد مركز الدرقاويين بتافيلالت ، لكن السلطان استدعي إلى مراكش - يسبب خلافات مع إسبانيا - قبل إكمال مشروعه . أنظر : Prignon; P.90.

نظام الحماية الدبلوماسية والقنصلية وكشريف وزان، الذي احتمى بفرنسا (١٠٠٠. وتزعمت أخرى محاربة الأجانب على الحدود مع النجزائر باسم الجهلد في سبيل الله .

كان السلطان الحسن الأول يعمل على استمالة الطرق الصوفية الكائنة في بلاد الساينة ، المحذن إليه ليستعملها في إخضاع المناطق غير المستقرة حتى في بلاد الساينة ، فاظهر احترامه للأشراف الأدارسة قصد تدعيمهم لسلطته وتدعيم الرأي العام الفاسي المتعاطف معهم له أيضاً . وفي هذا الإطار كان يقوم أثناء جولاته وحملاته بزيارة الأضرحة وترميمها في حالة الفسرورة - ويبدي احترامه لها وللأولياء والقبين . كما كان يعرف كيف يمدح القوى الصاعدة منها لاستمالتها ، كقوة الشيخ ماء العينين بالصحواء الغربية مثلا - والذي ساعده على التصركز في الجنوب المغربي (0 . ومن أسباب الاستمالة أيضاً دور الزوايا والطرق المقربة من السلطة في الإشراف على عقد البيمة للسلطان والتوسط له في النزاع الذي يقوم أحيالة بين القبائل والنجهاز المخزني .

ولم تكن الزوايا والطرق قادرة على القيام يهذا الدور لولا نفوذها الاقتصادي (أ) ، واستحواذها على عواطف العامة الأمر الذي جعلها تؤثر على السلطة والقبائل على السواء .

وإذا كان السلطان قد وفق فعالاً في استمالة بعض الطرق والزوايا إليه فقد فشل في ذلك مع البعض الآخر وخاصة منهم المحاربين لـالأجانب (الفرنسيين) على المحدود والذين رفعوا لواء التجهاد في سبيل الله غير سالين بالسلطة في المعترب الآصى ، كأولاد سيدي الشيخ الغرابة بقيادة سي سليمان بن قدور ، وكذلك عائلة

<sup>-</sup> Lahbabi; P. 142. (1)

<sup>-</sup> Miege: Le Maroc, t IV, PP. 141-142, (2)

<sup>-</sup> Julien et Autres; «Hassan 1er», J.A., P.242.

\_خلف التميمي ، ص 120 .

<sup>-</sup> Julien et Autres; «Hassan 1er», J.A., P.242. (3)

<sup>(4)</sup> خلف التميمي ، ص 121-120 .

سي معمر وأتباعهم بضواحي وجدة (١). ثم أولاد سيدي الشيخ الشراقة بقيادة سي قدور بن حمزة ، وكذلك قبائل العمور ويني غيل وذوي منيع وغيرهم (<sup>(2)</sup>.

كان السلطان معارضاً لهؤلاء معارضة شديدة باسم المحافظة على السلم مع فرنسا في الجزائر ، لذلك نجده يكاتبهم سواء عن طريق حاجبه «سي موسى » أو عامله «محمد البلغيثي » (عامل وجدة ونواحيها) ، مغرياً لهم تارةً وحاثا إياهم تارةً أخرى على ضرورة الابتعاد عن هذه المناطق من الحدود ( والتوقف عن مضادة فرنسا امتثالاً للنصوص المتفق عليها بين الدولتين على حد زعمه ( » . كما كان السلطان في نفس الوقت على اتصال دائم بالوالي العام الفرنسي بالجزائر يعلمه بتأدية « واجباته » المتثلة في تهدئة المجاهدين حرصاً على ما اتفق عليه بين الدولتين كما يطمئنه بردعهم ( » .

وهكذا ، فإلى مطلع الثمانينات كانت المراسلات المتبادلة بين السلطة المخزنية والسلطات الفرنسية في الجزائر لا تزال تذكر موضوع ردع سي حمزة وأتباعه(\*).

وما دمنا بصدد الحديث عن الجهاد فمن المفيد أن نستحضر تعريفاً له على لسان معاصر . وأكثر من هذا أنه من كتاب المخزن وهو الناصري . وليس من المستبعد أن يكون التعريف على رأي السلطان خاصة إذا ما عرفنا بأنه جاء في سياق الرد على بعض العامة الذين خالفوا رأي الفقهاء في شأن حرص الأوروبيين عام 1886م على تخفيض ضرية العشر فكان جوابهم : «ما نعطيهم إلا السيف عاص . وجاء في تعريفه للجهاد :

<sup>(1) 19</sup> نو الحجة 1292 هـ ( 15 جانفي 1876 ) ، A.O.M3H8 . (

<sup>(2) 6</sup> ربيم الثاني 1294هـ ( 1877م. ( 1877م. ) . A.O.M., 30H 32 .

<sup>(3) 19</sup> فر الحجة 1292 هـ ( 15 جانفي 1876م ) ، A.O.M., 30H8 . (

<sup>(4) 6</sup> ربيع الثاني 1294 هـ ( 1877م ) ، A.O.M., 30H32 - (

ــ الرسالة مؤرخة في رجب 1305هـ. .(1888). -A.O.M.30H34

<sup>(5) 11</sup> جمادي الأولى 1297 هـ ( 1880م ) A.O.M. 30 H 30 .

<sup>(6)</sup> نفس الوثيقة . (7) الناصري ، جـ 9 ، ص 184-185 .

(إنه قتال أهل الشرك ، والطغيان على إعلاء كلمة الرحمن لينساقوا بذلك إلى الدخول في دين الله طوعاً أو كرهاً ، ولتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الشيطان هي السلغى مع نفاذ البصيرة وخلوص النية والغيرة على دين الله ، وكل ذلك يشرط القوة المكافئة أو القريبة منها ، ومهما اختل ركن أو شرط مما ذكرنا كان إلى الفتنة أقرب منه لكي الجهاد الاستعف وقلة الاستعداد<sup>(2)</sup> . بخلاف ما يؤمن به بعض العامة والسطرق لكونه في غاية الضعف وقلة الاستعداد<sup>(2)</sup> . بخلاف ما يؤمن به بعض العامة والسطرق المجاهدة ويوعز ذلك إلى غياب اجتماع الكلمة وضابط يجمع الناس وقانون يسوسهم . ويضيف قائلاً : « إنما همهم ( المجتمع المغربي ) ماكولهم ومشروبهم وملوسهم . . . حتى لم يتى من هذه الحيثية فرق بينهم وبين نسائهم . . . فقصارانا ممه ( أي العدو ) الدفع عن أنفسنا إذا اتفقت كلمتنا ولم تشغلنا غوضاء الأعراب من خلفنا وهيهات فقد جرب ذلك مراراً فصح والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين » (<sup>3)</sup>

حسبنا أن الناصري يبالغ في حكمه هذا على المجتمع المغربي وعلى الطرق والقبائل التي لقنت فرنسا دروساً في تلك الأثناء وكسرت شوكتها غير ما مرة مع قلة عددها وعدتها .

ثم إذا كان هذا هو رأي المخزن في قيمة المجتمع المغربي ـ على النحو الذي عبر عنه النصري ـ فهو في الحقيقة صادق على نفسية المخزن أكثر منه على قيمة وقلرة المجتمع ، ومن الغريب أن مثل هذا الرأي يجد ما يناقضه في تقارير الخبراء الفرنسيين الواردة على مكتب المخابرات الفرنسية ( المكتب الثاني ) طيلة هذه الفرنسيين الواردة على مكتب المخابرات الفرنسية ( المكتب الثاني ) طيلة هذه الفترة ، إذ كانت لا تشك في مجملها في قدرة المجتمع المغربي ذي التنظيم القبلي، في صد الأعداء في حالة تعرض البلاد إلى اعتداء لولا إضعاف السلطان لها وإنهاك قواها المادية بجمعه للضرائب ( و و اذا كان السلطان يهدف بذلك إلى تقوية جيشه قواها المادية بجمعه للضرائب ( ) . وإذا كان السلطان يهدف بذلك إلى تقوية جيشه

<sup>(1)</sup> تفس المصدر، ص 191 .

<sup>(2)</sup> نفس المصدر ، س 189 .

<sup>(3)</sup> نفس المصدر ، ص 190 .

<sup>-</sup> A.M.G., 3H2, Maroc, le ler/4/1879. (4)

فإن التقارير ترى بأن المغاربة أكثر قدرة على مقاتلة الغدو انطلاقاً من المقاومة غير النظامية - أي عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن بيوتهم وعائداتهم وقبائلهم - أكثر من قدرتهم في إطار الجيش السلطاني والدفاع لصالح السلطان 10. ولما في حادثة مليلية عام 1893م ما يؤكد صحة هذا، الرأي ، إذ نسبت القبائل أحقادها وأقبلت لمساعدة بعضها البعض ضد الإمبان، فكثر عددها حتى قال أحد قادة الإمبان وهو الماريشال وكاموه : وإن قبائل الريف بدلاً من أن يرهبها استعدائنا وقتالنا لا تزيد إلا جعراة.

لكن من الإنصاف أن نقول بأن الذهنية المغربية كانت على العموم في هذه الفترة ضد كل تغير ، وكان يقف من وراثها تيار تقليدي قبوي يعمل تلقائياً على التشبث بالتقاليد ولو لمذاتها ومنها و الوفاء الإسلام - لا كدين يبوظف في المبادة والعمل والعمل والمعاملات أو باختصار أمسلوب حياة ووسيلة لإسعاد الناس في الثارين ولكن مقتصراً فيه على القواعد الخمس أو على الجانب التعبدي . . . ومن البديهي أن يقف هذا التيار من الرأي العام في الصف المعادي للإصلاح (2) . وقد وصل بعضهم إلى حد التساؤك عن جدوى الإصلاح وماذا عساه أن يحيدث من تغيير إيجابي ، طالما لم يعرف الأجداد هذا النبوع من الإصلاح ، ومع ذلك فقد كانوا يعمون بالإيمان الصادق .

وكانت مثل هذه الذهنية تتجسد أيضاً في صجموعة كبيرة من المظاهر والمادات والتقاليد والبدع الموروثة عن عهود الاتحطاط منذ سقوط الموحدين في المغرب وبغداد في المشرق . ومن الأنتثلة على ذلك أن بعض أتباع الطرق يشدون الرحال إلى مراكز الطريقة الأم كالدرقاويين(٩). كما كان الناس يلجأون إلى أضرحة الأولياء عند حدوث بعض الكوارث ، كهبوب الهواصف وسقوط الأمطار التنزيرة والفيضانات ،

A.M.G., 3H6, Fez. le ler/2/1892. (1) ملف رقم 61 ، تقرير عن الجيش المغربي .

<sup>(2)</sup> صبحي ، ص 135-136 .

<sup>-</sup> Julien et Autres; «Hassan 1er», J.A., P.250. (3)

<sup>-</sup> Drague; P.256.(4)

لظلب المغفرة (1). ومما زاد في تكويس هذه الظاهرة والاعتقاد بها وبغيرها من مظاهر التدجيل ، سهر السلطان على تجديد الأضرحة وترميمها وبناء القبب وغيرها . . . ويالرغم من قوة هذه الذهنية المجسدة في النيار التقليدي ، فإن ننظام المحماية الدبلوماسية والقنصلية أوجد ما يناقضها تمام التناقضي إذ وصل الحال ببعض شيوخ الزوايا والطرق إلى حد الإرتماء في أحضان دول أوروبية ، كما سبقت الإشنازة ، بغرض مضادة السلطان وإثارة المتاعب له ، ومن الأمثلة الشائمة في هذه الفترة ، طلب الحاج عبد السلام الوزاني حماية فرنسا ، وتم له ذلك عام 1883م وتزوج بفتاة إنكليزية (2).

وفي ظل هذه التقاليد القائمة على الروتين وعلم الاحتراز والانتقار إلى المحكمة كان الأوروبيون يفعلون فعلتهم في المجتمع المغربي وهذا بشهادة الأوروبيين أنفسهم فيتعاطون مهناً متعددة وغير مصرح بها ، مزورين ومهربي بضائع ومديري حانسات ومراقص ظل عمدها يتضاعف باستمرار في ظل انهدام المراقبة . فلا إلزام ولا محاكمة ولا دفعاً للضرائب بل كانت المحاكم القنصلية تبدي تسامحاً كبيراً معهم (30. والغريب في الأمر أن هذه الأعمال كلها كانت تقترف من طرف الأوروبيين باسم الإصلاح ونشر الحضارة الأوروبية 11.

وكان السلطان على وعي بما يحدث كما كان صائباً عندما صيح لوزيو بريطانيا « هاي ، بأنه لم يعد قادراً على المضي في سياسة إصلاحية ، لا ترى فيها الرعية سوى نتائجها السلبية ( ) . وبذلك أصبح المضي في سياسة الإصلاح يعني ـ في نظر العامة -

<sup>(1)</sup> حدث ذلك عام 1303هـ ( 1888م ) عند نزول أمطار غزيرة تهدمت على أثرها بيوت ومات محلق كثير .أنظ :

\_ الثاصري ، جـ 9 ، ص 182 .

<sup>(2)</sup> فكر في طلبيد العصاية من إسبانيا ثم إنكلترا ثم فرنسا ، وكان ذلك عام 1876 م ، ولم تتم الموافقة له إلاّ في علم 1893 . أنظر :

<sup>-</sup> Drague; P.235.

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t. IH, pp.260-261. (3)

<sup>-</sup> Michaux-Bellaire; «L'héritage», R.D.M., P.418. (4)
- Miege; Le Maroc, t.III, PP.261-262.

تورط السلطان مع الأوروبيين ضد الرعية ، أو ما يعبر عنه و بالعمالة ، .

والجدير بالملاحظة أنه في ظل غياب الظروف البشرية الملائمة للإصلاح نسجل غياب الظروف الطبيعية الملائمة أيضاً ، إذ عرفت البلاد في عهد الحسن الأول بالملات سنين جفاف أدت إلى قلة الإنتاج الزراعي وطغيان الأوروبيين في ميدان التجارة . فكان أن انعكس ذلك سلباً على الحياة المعاشية للسكان ، فانتشرت المجاعة والأمراض الفتاكة في مناطق كثيرة من المغرب ، كما سيأتي ذلك عند تناولنا للأزمة وتطورها من الوجهة الاقتصادية .

## 2 ـ الحياة الاقتصادية

لم يعرف النشاط الاقتصادي في المغرب الأقصى تطوراً كبيراً في هياكله طيلة القرن 19 م ، غير أنه تعرض لهزات خطيرة في النصف الثاني منه ، لا سيما مع زيادة التغلغل الأوروبي(<sup>11)</sup> .

وقد ظلت الزراعة هي النشاط السرئيسي لأغلبية السكمان<sup>(2)</sup> . وكانت المـظروف الطبيعية ـ من تضاريس ومناخ ـ تتحكم في إنتاجها . وقد مر الإنتاج بمراحل ، امتازت بالازدهار تارةً وبالانكماش تارةً أخرى طيلة الفترة التي تعنينا .

فالأرض الزراعية لم تكن خصبة على العموم ، ما عدا المناطق الساحلية المطلة على الأطلسي والمتوسط ، كالممتدة بين الدار البيضاء ومراكش والصويرة مثلاً ، والتي تمتنز بمجودة أراضيها(3) . كما أن الظروف المناخية المتذبذبة كانت تقف وراء الركود الزراعي والمجاعات التي عرفتها البلاد . أضف إلى ذلك الوسائل التغنية المستعملة(4) .

ويمكن القول بأن الزراعة على العموم كانت معاشية وتعاني من التأخر ومن ضغوط الضرائب المفروضة على المزارعين<sup>61</sup>.

أما طرق الاستغلال وملكية الأراضي ، فيرجع القسم الأكبر منها إلى الجماعات أو إلى المخزن ثم يليهم الخواص والأملاك الحبيسة<sup>(6)</sup> . وكانت أجزاء من أملاك المخزن تابعة إما لقبائل تم توطينها أو ترحيلها أو لمجموعة من الجيش النظامي أو

<sup>-</sup> Brignon; P. 304. (1)

<sup>(2)</sup> نفس المصدر ، ص 304 .

<sup>-</sup> A.M.G. 3H3, Lalla Marnia, 14/6/1882. (3)

<sup>(4)</sup> نفس المصدر . وكذلك : Brignon, P.304

<sup>-</sup> Fontpertuis, «Le Maroc», N.R., P.169, (5)

<sup>(6)</sup> حركات ، جـ 3 ، ص 497 .

لقبيلة تقطع أرضاً مقابل حماية المنطقة ووضع نفسها رهن إشارة المحزن عند الاقتضاء . وهناك أيضاً التنفيذات التي تخصص لأفراد أو عائلات أو زوايا إما بمقابل أو بدونه (<sup>10</sup>) . وهكذا فقد كانت أغلب الملكيات جماعية . وكان متوسط الملكية خمسين هكتاراً في طنجة مثلاً . ويتم الاستغلال المباشر لللأرض في الملكيات الصغيرة على أن يستمين ذوو الملكيات الواسعة بالخماسة (<sup>20</sup>) . وقد شهد النصف الثاني من القرن 19 مهتماماً متزايداً بالري والزراعة ، لا سيما في عهد السلطان محمد بن عبد الرحمن (<sup>20</sup>).

ويتنوع الإنتاج الزراعي ، فيأتي محصول الحبوب في مقدمته ، من قمح وشعير وحنطة ، إلى جانب الكروم في مناطق الأطلسي<sup>(4)</sup> . وكانت الخضر تزرع في غالب الأحيان حول المدن . ومن محاصيلها ، الكرنب والجزر واللفت والفلفل والحمص وكذلك الغول والمدس وغيرها . . . (5) . وعرفت زراعة القطن توسعاً هاماً بدكالة منذ عهد السلطان محمد ، واستمر تخصيص مساحات هامة لها في عهد الحسن الأول ، وتوسيع زراعتها بمنطقة الحوز ، إدراكاً منه الأهميتها ووزنها الثقيل في المبادلات التجارية . وقد كان القطن يجلب من بريطانيا (6) .

أما الأشجار المثمرة فقد كانت بدورها متنوعة ، ومن أهمها شجر الزيتون الذي يغطي مساحات شاسعة على السواحل وكذلك بمنطقة الريف ، ثم البسرتقال واللوز والجوز والدين وغيرها (<sup>77</sup>).

<sup>(</sup>١) تأس المصدر: ص 497.

<sup>-</sup> Brignon; P.304, (2)

<sup>(3)</sup> حركات ، جـ 3 ، ص 496 .

 <sup>(4)</sup> تأس المصدر ، س 498 .

<sup>-</sup> A.M.G. 3H3, Lalla Marnia, le 14/6/1882. (5)

<sup>-</sup> Brignon; P.305.

ـــ وكذلك ؛ حركات ، حــ 3 ، ص 496 .

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t.IV, P.124. (6)

<sup>-</sup> A.M.G. 3H3, Lalla Marnia, le 14 Juin 1882. (7)

ــ حركات ، جـ 3 ، ص 498 .

وهناك أيضاً زراعات أخرى أقل أهمية ، كالحناء والكتان والحشيش ( الأفيون ) والترفاس<sup>(1)</sup> . وكانت غابات المغرب الأقصى تشتمل على أشجار البلوط في المعمورة والأرز في الأطلس والهرجان جنوب الأطلس فضلاً عن أشجار أخرى أقبل امتداداً كالصفصاف والعرعر والصنوير وغيرها . . . (2) .

وفي ميدان الثروة الحيوانية يتوفر المغرب على أنواع عديدة كالغنم والماعز والبقر والخيل والبغال<sup>(9)</sup>.

وقد كانت المحاصيل الزراعية سواء من حيث الإنتاج أو التطور ، تتحكم فيها عوامل عديدة كما سلف . وعلاوةً على ذلك فلم يعتن المحزن العناية الكافية بالشؤون الزراعية رغم خصوبة التربة وقابليتها للإنتاج الوفير . كما أن الفلاح نفسه لم تكن لديه الزراعية رغم خصوبة التربة وقابليتها للإنتاج الوفي يحرم من ثمرة كده بسبب ما كانت تفرض عليه من الضرائب (6) . ومع ذلك تبقى الظروف المناخية أكثر وطأة على الإنتاج من ذلك ، فقد عرف الاقتصاد الزراعي أزمات خطيرة ، أهمها أزمة 1878م (1875 هـ) (6) .

بدأت أزمة الإنتاج الزراعي بعدم نزول المطر منذ خريف 1877 م ( 1294هـ) في أقاليم حاحة والسوس والرحامنة والحوز<sup>(۵)</sup>، فكان موسم الحصاد لعبيف 1878م رديثاً جداً . ومما زاد في تفاقم الوضع أن عرفت جنوب البلاد ـ في نفس السنة ـ موجة من الجراد أتت على ما تبقى من يابس . وسرعان ما انجر عن هذا الوضع ارتفاع في

حرکات ، جـ 3 ، ص 498 .

<sup>(2)</sup> نفس المصدر ، س 498 .

<sup>-</sup> A.M.G. 3H3, Lalla Marnia, le 14 Juin 1882. (3)

<sup>-</sup> Brignon; P. 305. . 115 صبحی ، ص 45

ر حرکات ۽ جـ 3 ۽ ص 498 .

<sup>(5)</sup> تقس المصدر ، 501 .

<sup>(6)</sup> مقطت أمطار في الشمال ولكنها لم تكن كافية .

<sup>-</sup> Miege; Le Marec, t.III, P.382 : إنظر :

الأسعار وصل 300% في بضعة أسابيع . ويدأت الحيوانات تموت ، الأمر الذي حدا بالفلاحين إلى بيعها بأثمان رخيصة فوصل سعر البقرة خمسة فرنكـات وسعر الشــاة فرنكاً واحداً <sup>(1)</sup>.

لم تخف حمدة الأزمة إلا في سنسة 1882 م ( 1299هـ) لتنتهي عمام 1885 م ( 1299هـ) . حيث كانت هذه السنة جيدة المحصول ، امتلات فيها و المطامير ؟ (2) . واستمر الرخاء إلى نهاية حكم الحسن الأول<sup>(3)</sup> .

ولم يعرف النشاط الصناعي التقليدي - المذي كان قائماً - تطوراً يلكر نظراً لاستمرار استعمال الوسائل التقليدية وطرق الإنتاج البدائية (6). ومع ذلك فإننا نسجل قيام بعض الصناعات - خاصة قبيل وأثناء الفترة التي تعنينا ـ وقبل التطرق لهذه الأخيرة من حيث المؤسسات والإنتاج ، نشير إلى توفر المغرب على ثروات معدنية ذات أهمية ، منها الحديد والذهب والفضة في مناطق درعة والسوس على الخصوص . وأما استغلالها فقد كان جزئياً وبوسائل بدائية (8) .

وكانت بعض المواد تستورد من أوروبا كالحديد مثلًا<sup>60</sup>، وتقوم على أساسها صناعات يدوية وأخرى كثيفة نسبياً .

وتتركز الصناعات عموماً في المدن . ومن أهمها فاس التي تعد أكبر مدينة للصناعات اليدوية ، ومن منتجاتها حوائك الصوف والسبنيات، والطرابيش وثياب الكتان ، والبلاغي والسروج ، والأواني النحاسية والحلي والمصنوعات من الذهب

<sup>(1)</sup> نفس المعبدر ، ص 383 .

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t. IV, P.87. (2)

<sup>(3)</sup> هذا إذا ما استثنينا سنة 1891م ( 1308هـ ) التي ظهر فيها الجراد مع شهر ماي . وكذلك موسم حصاد 1892م الذي كان دون مستوى السنوات العادية . أنظير :

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t.IV, pp. 89-91.

<sup>-</sup> Fontpertuis; «Le Maroc», N.R., P.169, (4)

<sup>(5)</sup> حركات ، جـ 3 ، ص 502 .

<sup>(6)</sup> نفس المصدر ، ص 502-503 .

<sup>(7)</sup> أغطية الرأس وتصنع من النحرير .

والفضة والمضخات والأسلحة والزرابي (1) وغيرها كثير . . .

وتلي فاس ، تطوان ، وتعد ملينة ذات صناعات يدوية كثيفة . وقد بلغت أوجها في القرن 19 م . ومن منتجاتها خيام لتموين الجيش والمخزن ، وملابس الجيش . كما يصنع بها ويخاط أنواع من الثياب كالكمخة والجيم . وتنتج أيضاً الآلات الحديدية كصفائح الخيل والمسامير فضلًا عن الذخيرة وسلاح القنابل والمكاحل والكبريت وغيرها(2)

ولما كان السلطان متنعاً بحاجة البلاد إلى الصناعة وفي إطار مشاريعه الإصلاحية ، قام بعدة خطوات في هذا الميدان . فاهتم بالبحث عن المعادن واستخراجها وعلى الرغم من اكتشاف الكثير منها إلا أن السلطان وقف حائراً في كيفية استخراجها . وقد دفعه خوفه من الفنيين الأجانب إلى محاولة الاعتماد على الفنيين المغاربة القليلين جداً (٥٠ . ومن الأمثلة على ذلك محاولة استخراج الفحم بضواحي طنجة عام 1883م (م1300) . ثم الرصاص والنحاس في منطقة السوس والكحل بضواحي بصبة . إلا أن الحسن الأول عدل عن هذه الجهود أمام تنافس الدول الاروبية . وقد قام أيضاً بتكليف و سي قدور الفلاح » من مدينة الجديدة وذلك بين الم881م ( 1303هـ و 1883م ) ، باستغلال منجم الحديد قرب مدينة و جبل الحديد » وكذلك منجم الرصاص والنحاص جنوب تارودانت ( آيت إبراهيم ) إلا أنه فشل في وكذلك منجم الرصاص والنحاص جنوب تارودانت ( آيت إبراهيم ) إلا أنه فشل في النهاية بسبب قلة الفنيين ووسائل النقل الملازمة (٥٠) .

وكان الحسن الأول ولوعاً بإقامة المصانع كمشروع بناء معمل للزجاج بضواحي طنجة عام 1875م ( 1292هـ)<sup>(6)</sup> ، وإعادة تشغيل معمل السكر 1893م ( 1803هـ) ،

<sup>(1)</sup> حركات ، جـ 3 ، ص 503 .

<sup>(2)</sup> تقس المصدر ، ص 503 .

<sup>(3)</sup> ابن عبود ، تاريخ ، ص 89-90.

<sup>(4)</sup> توقف المشروع على إثر مؤامرة «Chavagnac» .

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t.IV, P.125, (5)

<sup>-</sup> Brignon; P.317.

<sup>(6)</sup> نفس المصادر ، ص 317 . وكذلك : PP.218-219 و 317 . وكذلك .

الذي كان قد أنشأه أوالده محمد بمراكش . ومعمل القطن بنفس اللهدينة عام 1891م ( 189هم ) . وطاحونة بخارية (<sup>(1</sup>) .

وكانت عناية المخزن بالتسليح كبيرة مما يفسر اهتمامه ببناء معمل للسلاج شرع في تأسيسه عـــام 1891م ( 1308هـ ) ، و « دور البارود » في مدن فاس ومكناس والرباط وطنجة (<sup>(2)</sup> . وفي هذه السنة بالذات شرع في إنجاز معمل لإنتـاج العملة . كما فكر السلطان عام 1892م في بناء أفران لتلويب الحديد ، والتخلص من التبعية الأجنبية في هذا الميدان (<sup>(2)</sup> ، ولو أنه عدل عن المشروع أيضاً .

ومما يذكر أنه جرب بمراكش معملًا للنور ، كما جرب الهاتف والقطار ( ) .

ومع تعدد هذه الجهود الإصلاحية في ميدان الاقتصاد الصناعي فإن النشائج المحصرت أو كادت تنحصر في مصانع إنتاج المنسوجات والأسلحة واللخائر . ولم تكن هذه كلها تلبي حاجات المغرب<sup>69</sup>.

وقد ساهم التنافس الأوروبي على مختلف المشاريع في إفشالها في النهابية . ويمكن القول بأن تراجع السلطان عن الكثير من المشاريع لدليل أيضاً على تفطنه لنوايا الأوروبيين الهادفين إلى جر السلاد إلى الإفلاس والتبعية التي من شأنها أن تسقط المغرب تحت «حماية» دولة أو دول أوروبية .

ولما كانت المواصلات تعد العنصر الأساسي في تنشيط الاقتصاد عموماً والتجارة على الخصوص فقد فكر السلطان \_سواء بمحض إدراكه أو بوحي من الأوروبيين في إقامة مشاريع عديدة ولو أن الكثير منها بقى حبراً على ورق .

<sup>(1) ..</sup> المتوني ، ص 77-79 . ...حركات ، جـ 3 ، ص 503 .

<sup>. -</sup> Miege; Le Maroc, t.III, PP. , 218-219

<sup>(2)</sup> ــ المريني ، الجيش ، ص 83 . ـ المنوني ، ص 65-73 . ــ حركات ، جـ 3 ، ص 503 .

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t. IV, P.125. (3)

<sup>(4)</sup> ابن عبود ، تاریخ ، جـ 2 ، ص 92 .

<sup>(5)</sup> حركات ۽ جـ 3 ۽ ص 503 .

وهكذا ، فعلى صعيد التبادل الداخلي سعى السلطان إلى فتح طرقات وبناء جسور . وفي هذا الإطار ، عاد السلطان في سنة 1876 م ( 1293 هـ ) إلى مشروع والده الذي يقضي بإقامة جسر من حديد بآزمور على وادي أم الربيع ، لتسهيل عملية المرور بين مدينتي الدار البيضاء والجديدة (1) .

وكان دائماً يرغب في تحقيق المشاريع بسواعد مغربية لذلك سعى عام 1886 م ( 1303 هـ ) إلى بعث طالبين إلى إيطاليا لدراسة هندسة الجسور والطرقات ( 303 هـ ) لكن ظروف الحاجة الملحة دفعته إلى الاستعانة بعناصر أجنبية فرنسية مشلك ( 3 وكان السلطان ينوي أيضاً مد سكة حديدية لربط أهم المراكز التجارية ببعضها ، منها التفكير في ربط فاس بمكناس بواسطة السكة الحديدية ، وفاس بمراكش . وكان ذلك عام 1887م ( 1304هـ ) . إلا أن السلطان تخلى عن المشروع كعادته أمام تنافس الدول الأوروبية ( 4) .

وقد أخذت الموانىء حظاً كبيراً من اهتمام الحسن الأول ، نتيجة ازدياد أهمية التبادل التجاري البحري مع أورويا . وكانت مشاريعها قد انطلقت منذ عهد السلطان محمد بن عبد الرحمن وتواصلت في عهد الحسن الأول .

ومن هذه المشاريع نذكر بناء رصيف بطنجة لنزول المسافرين ورصيف آخر مجهزاً برافعة أثقال بالرباط . ومكسر أمواج في موانىء الصويرة والدار البيضاء وطنجة © . كما زود هذه الموانىء بجرارات لمساعدة السفن على عبور الحاجز <sup>(6)</sup> .

<sup>-</sup>Brignon, P.316. - Miege; Le Maroc, t.III, P.220. (1)

تم طلب هذا الجسر من إنكلترا في عهد السلطان محمد بن عبد الرحمن .

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, T.IV, PP. 125-126. (2)

<sup>-</sup> A.M.G. 3H6, Med Gharnit, 23 Ramad. 1308 (2/5/1891). (3)

<sup>-</sup>Brignon; P. 316. (4)

<sup>-</sup> Miege; Le Marec, T.IV, PP.125-126.

<sup>(5)</sup> فشل السلطان في بعضها كالدار البيضاء بسبب المعارضة الاسبانية .

<sup>(6)</sup> كانت هذه الجرارات في عام 1892م موزعة على النحو التالي :

وكذلك تجهيزه منة 1885م ( 1302هـ) لبعض الصوانيء بمنارات ، كالدار البيضاء ورأس ( أشقار ) ("). ومن الموانيء التي أنشأها السلطان في الجنوب ميناء ( آسا ) بالسوس ("). هذا في الوقت الذي فشلت فيه مجموعة من المشاريع الأخرى كمشروع الملاحة بنواحي و مبوى رتهيئة ميناء بالمهدية (").

وقد عمل السلطان منـذ 1881م ( 1298 هـ ) على إنشاء بحرية كنتيجة لازدياد المنافسة الشديدة بين الشركات الملاحية التجارية الأوروبية ، فأقدم على شراء بعض السفن كالـ وحسنى » و و البشير » (4) .

وكانت فرنسا في هذه الاثناء تمارس ضغوطاً على السلطان وتسعى لإمداد مشروع السكة الحديدية من وهران إلى فقيق ، ومنها إلى القنادسة فتوات . لكن السلطان أبدى معارضة شديدة للمشروع (<sup>6)</sup> ، بسبب النوايا السيئة للفرنسيين . وظل موقفه كذلك إلى نهاية حكمه .

ويمكن تقسيم التجارة المغربية في هذا العهد إلى قسمين رئيسيين ، فهناك التجارة الداخلية والتجارة الخارجية . وتنقسم الأخيرة بدورهما إلى تجارة القوافل ( الصحراء ) وتجارة البحر التي تتم مع الدول الأوروبية .

كانت التجارة الداخلية تمارس من خلال الأسواق الأسبوعية بالبوادي والأسواق اليومية بالمدن والمعارض ، كمعرض و سيدي أحمد أو موسى » . وكان خط التبادل الممتـد من تطوان إلى فـاس ثم تافيـلالت هو أكبـر وأهم خط تجاري داخلي . أمـا

جرارين لكل من طنجة والدار البيضاء ، واحد لميناء الجديمة ، وآخر لميناه الرباط ، وجرار
 لـ و الصويرة » . أنظر :

<sup>-</sup> Miege; Le Marec, t.IV, P.128.

<sup>(1)</sup> يقع بين طنجة وصيلا .(2) حركات ، جـ 3 ، ص 503 .

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t.III, p.220; et twp, 125 à 128. (3) - Brignon; PP. 316-317.

<sup>(4)</sup> المنوني ، ص 63-64 .

<sup>-</sup> Miege, Le Maroc, t.IV, PP 41-44. (5)

الطريق الثاني من حيث الأهمية فيربط بين السوس والحوز والشياظمة وحاحة ، ويمتد أحد فروعه إلى ناحية الأطلس ماراً بأمزميز وتينمل ثم السوس . وآخر إلى ليمين تانوت ويمر عبر معاشو و « بيلباوان »<sup>(1)</sup> .

كانت تربط المغرب علاقات تجارية مع أفريقيا الغربية من خلال طريقين يتصلان معاً و بتومبوكتو ، أحدهما ينطلق من تافيلالت ، والثاني من وادي نون مروراً بالصحراء الغربية<sup>(2)</sup> . أما في الثمانينات فقد تفرعت من السوس أربعة طرق نحو تومبوكتو<sup>(3)</sup> .



ولعل المتتبع لتطور تجارة القوافل خلال الفترة الممتلة بسين 1873م و1894م ، يلاحظ الانخفاض التدريجي لقيمة التبادل<sup>(4)</sup> . ويجد لذلك مبرره في عدة عوامل منها ارتفاع قيمة تكاليف النقل بين 1875م و 1885م<sup>(6)</sup> . ومنها أيضاً جهود حكام السنغال في

<sup>(1)</sup> حركات ، جـ 3 ، ص 504 .

<sup>(2)</sup> نفس المصدر ، ص 506 .

<sup>(3)</sup> تقس المصدر ، ص 509 .

 <sup>(4)</sup> مهما كان إنخفاض قيمة التبادل فلا زالت إلى سنة 1887 ذات أهمية إذ وصل عند الجمال المحملة بالمواد والتي غادرت المغرب إنطلاقاً من صيدي أحمد أو موسى نحو تومبوكتو حوالي 5.000 جمل . أنظر :
 Miege; Le Maroc, t.III. p.366.

<sup>(5)</sup> تفس المصدر ، ص 361-360 . وكذلك : Brignon; P. 307

تغيير إتجاه التجارة نحو و سان لوي ، وكذلك إلى المنافسة بين المؤسسات التجارية في كل من الطرفاية والصحراء الغربية ، فضلًا عن زيادة الفارق بين تكاليف النقل البحوية ونقل القوافل وتنافس الأسواق الجديدة ، وتوجه قوافل الحجاج نحو البحر ، وأخيراً إستيلاء فرنسا على الصحراء وبالتحديد تومبوكتو وذلك عام 1894ه(1) .

أما عن المواد المصدرة إلى تومبوكتو فهي متنوعة . بعضها من متنوجات المغرب وبعضها مستورد أصلاً من أوروبا وأمريكا والبعض الآخر من الشرق الأقصى ، ومنها القطن والكتبان والسكر والشاي والشمع والكبسريت والكؤوس والمسرجان وعقد الكهرمان والجوهر والمحار ومسامير النحاس والصوف والقطن المصنوع بفاس وجوز الطيب والقرنفل والفص والزنجبيل والودع الأصفر<sup>(2)</sup> والكيف والملح والتبؤ<sup>(2)</sup>.

ويستورد المغرب مقابل ذلك من تومبوكتو مواد كالتبر والمصنوعات الذهبية والفضية وريش النعام والصمغ المغربي والسينغالي والجوز وبطانيات السودان والرقيق<sup>(6)</sup>.

وكان الرقيق يصلون إلى تندوف عبر توات . وقدر عددهم بين 500 و 1000 في السنة وذلك في خلال الفترة الممتدة بين 1875م و 1885م . ويصل المزبائن من كل نواحي المغرب . وكان بكل مدينة سوق على أن سوق مراكش يعد من أكبر الأسواق. (5)

\_ إرتفعت تكاليف النقل من معدل 350 فرنك إلى أكثر من 415 فرنك لحمولة حمل تقدر بـ 162 كلغ وهذا بين تومبوكتو والممويرة . أنظر : — Miege; Le Marce, t. HI, p.359-360.

<sup>-</sup>Brignon; P.307. (1)

<sup>(2)</sup> عملة عند من الشعوب الأفريقية .

<sup>. 509-508</sup> ص 3.5 - حركات : محركات م Miege; Le Maroc, t.3; p.366. (3)

<sup>(4)</sup> نقس المصدر ، ص 509 .

<sup>~</sup> Miege; LeWarue, t.3, PP.363-364. (5)

ويلاحظ على التجارة الخارجية المغربية تغيرات فيما يتعلق بتيارات التبادل . وقد ترك إتجاه المغرب نحو الأطلسي آثاراً سيئة على تجارة القوافل إن لم نقل بأنه كان على حسابها (10) . وتجدر الملاحظة أيضاً بأن التبادل مع أوروبا تضاعف بين 1830م ونهاية القرن 19 م بنحو عشر مرات (20) ، وهو ما يفسر إنفتاح المغرب على أوروبا وفي ميدان الاقتصاد التجاري بالذات .

والمتتبع التطور التبادل خلال الفترة يصل إلى أن ذلك الانفتاح لم يكن تصاعدياً باستمرار ولكن التطور يشكل منحنى غير منتظم ، مما يفسر لنا تموج الاقتصاد المغربي كما تشكل تقعرات المنحنى صنوات الإنتاج الرديثة والقحط الذي أصاب المغرب خلال الفترة ، والذي كان من نتائجه انخفاض الإنتاج والتصدير فضلاً عن انخفاض القدرة الشرائية للعامة (ق).

وقد قدرت قيمة التبادل بين 1874م و 1877 م بنحو ثمانية وخمسين مليون فرنك فيما تنخفض إلى نحو أربعين مليوناً عـام 1878م لتتراوح بين أربعـة وثلاثين وأربعين مليون فرنك خلال الفترة الممتدة بين 1879 م و 1884م<sup>(6)</sup> .

وهكذا ففي خلال الفترة الممتدة بين 1874 و1884 م يلاحظ المرء انخفاضاً يقدر بدل 1874 من صادرات المغرب نحو أوروبا ، و 28 %في وارداته . وإلى غاية 1878 م كان الازدهار الاقتصادي المغربي في صالح التصدير لكنه ابتداءً من سنة 1878م انقلب الوضع ليصبح الفارق بين قيمة التصدير والاستيراد في تضاؤل مستمر وينخفض بذلك الميزان التجاري تدريجياً إلى أن يصبح صالباً ابتداءً من 1892 (6) .

وقد حاول الممخزن معالجة الوضع الاقتصادي في إطمار الاصلاح ، معـالجة تهدف أساساً إلى إنعاش الاقتصاد للمحفاظ على استقرار البلاد ، ويتم ذلك من خلال

<sup>-</sup> Brignon; P. 307. (1)

<sup>(2)</sup> نفس المصدر ، ص 305 .

<sup>(3)</sup> تقس المصدر ، ص 305 .

<sup>-</sup> Micge; Le Maroc, t.3, p.419. (4)

<sup>-</sup> Brignon; P.306. (5)

التقليل من استيراد الممواد ذات الاستهلاك العلدي ، بقصد تسويل المخزن في مشاريعه الإصلاحية لكن هذا الميدان كغيره ، ظلت نتائجه دون الأهداف المرسومة له(١).

ومعا تجلر الإشارة إليه أن سنة 1885 م ( 1802هـ ) كانت سنة جيدة المعحصول الزراعي . وصادف في هذه السنة أيضاً ( أواخر صفر 1302هـ ) أن استوفى الإسبان ما تم الاتفاق عليه في حرب تطوان ـ من أن كل فريق من أمناء المغرب وإسبانيا يستوفي نصف دخل المراسي<sup>(2)</sup> ـ وبدأ يعم الرخاء ، فأقلم السلطان في عام 1886 ( 1303هـ ) على إسقاط المكوس من سائر الأبواب بالمدن والقرى المغربية (<sup>3)</sup> . ولما كان الأوروبيون ومحميوهم ملزمين كسائر المواطنين بدفع غرامة الوظائف الممخزنية المترتبة على الأبواب فإن مثل هذه الإجراءات السلطانية أثارت ثائرتهم خاصة وأن المحتربة على الأبواب فإن مثل هذه الإجراءات السلطانية أثارت ثائرتهم خاصة وأن همم الوحيد هو الاستغلال والعمل على إفلاس الدولة ، لذا نجدهم يطالبون عام 1886م بتنقيص « ضريبة الأعشار » والضرائب المفروضة على السلع المصدرة وتسريح تصدير بعض السلع ، كالحبوب والأنعام والبهائم وغيرها (<sup>4)</sup>

وكان الأوروبيون قد جعلوا السلطان بهذه المطالب في موقف حرج وأمام حلين الملاهما مر . فالضرائب الموظفة تعد دخلًا لبيت المال يقوم عليها المخزن والجيش ومصالح الرعية ، لذا فإسقاطها على الأوروبيين يعني فرضها على العامة ، الأمر الذي يزيد في غضب الرعية على المخزن ، ولكن استمرار فسرضها على الأوروبيين ومحمييهم ليس أقل خطورة أمام إصرار هؤلاء وحرصهم على إلغائها أو التنقيص

<sup>(1)</sup> نقس المصدر ، ص 316 .

 <sup>-</sup> A.M.G. 3H3, Rapport de la mission militaire française, envoyé au Maroc, Mars-Avril (2) 1882, P.167.

<sup>...</sup> الناصري ، جـ 9 ، ص 177-178 .

<sup>(3)</sup> نفس المصدر ، ص 179 . وكذلك : المتوتي ، ص 83 .

<sup>-</sup> واستصدر في سنة 1887 فتوى بتحريم تجارة الأعشاب المخدرة . أنظر : النياصوي ، جـ 9 ، ص 193-192 . وكذلك : حركات ، جـ 3 ، ص 286 .

<sup>(4)</sup> التاصري، جـ 9، ص 182-183 .

منها . وكان السلطان يخشى حرباً هو عاجز عن خوضها .

وأمام هذا الموقف الحرج راح الحسن الأول يستفتي المرعية والعلماء . وكان جوابهم أن « لا نعطيهم إلاّ السيف . . . » فرد السلطان في جواب مطول محاولاً إقناع العامة من جهة الفقه والحكم الشرعي ، ومن جهة الرأي والسياسة ، ومن جهة الفهم لكتاب الله(1) .

والحق أن بعض ما ذهب إليه السلطان في جوابه لغريب من حيث تأويله لآيات قرآنية وأحاديث نبوية ومواقف للسلف الصالح ، وكانت غايته مع الرعية هي انتزاع الموافقة منهم تجاه ما يطالب به الأوروبيون ، ولا شك أن ذلك كان بتأييد بعض العلماء له أيضاً .

ولما فهم بعض الفقهاء مقصده هذا راحوا يساندونه ، وحجتهم أن المشورة ليست إلا مع أهل الحل والعقد وهم أهل العلم والدين ويأن و ما اختاره أمير المؤمنين اخترناه » . فكانت التيجة أن سرح السلطان للأوروبيين تصدير القمح والشعير ثلاث سنين وخفف عنهم الضربية نحو الربع(2) .

وكانت التجارة الخارجية مع دول أوروبا تتم عبر خطوط منظمة وبواسطة بواخر (Olden bourg-Portugiesche). وفرنسية (Olden bourg-Portugiesche). وتقوم هذه البواخر بربط موانىء المغرب بموانىء أوروبية عديدة كجبل طارق ومرسيليا ولندن وهامبورغ وغيرها<sup>30</sup>.

<sup>(1)</sup> نفس المصدر ، ص 184-192 .

<sup>(2)</sup> نفس المصدر ، ص 192 ،

كانت السلع المستوردة تفرض عليها ضريبة تقدر بـ 10٪ ، كما تفرض عليها ضريبة أخرى للمكس عند دخولها او خروجها من المدينة . وكانت الضريبة الأخيرة تقدر بنحو فرنك ونصف لحمولة الجمل الواحد أما المواد المصدرة فتختلف الضرائب المفروضة عليها باختلاف نوع السلع . أنظر :

A.M.G. 3H3, Rapport de la mission militaire française envoyé au Maroc, Mars-Avril 1882, P.166-167.

<sup>-</sup> Ayache; Le Maruc, P.55. (3)

وكانت السلع المصدرة كثيرة وذات أنواع تختلف عبر الفترة . فغي السبعينات (من 1873 م إلى 1877م) كنان المغرب يصدر الحبوب من فول وذرة وحمص وقمح وكذلك الأصواف نحو إنكلترا وإسبانيا فرنسا ويلجيكا والبرتغال. وتقدر هذه المواد بالملايين سواء من حيث الوزن أو القيمة . أما في الثمانينات والتسعينات ، فكان المخرب يصدر إلى أوروبا زيت الزيتون والارغان والجلود والأصواف والحلفاء والأقمشة والزرابي وأحصرة الرباط النحاسية والليمون والتمور والصمغ ، واللوز والشمع وريش النمام المستورد من السودان وغيره . وكذلك القمح والشعير والخردل.

أما المواد المستوردة فقد تركزت ، أثناء أزمة الجفاف ، على المواد الغذائية كالسكر والشاي والحبوب وكذلك القمع اللين . بالإضافة إلى سلع أخرى كالشوابل والكتان والشمع والعمبر والحديد والزنك وصفائح النحاس والألبسة والبترول ومواد البناء وغيرها . ويمكن القول بأن نسبة 90 %من الواردات كانت تصل من فرنسا وإنكلترا(3) .

وقبل أن نختم هذا العنصر لا بد أن نشير إلى أن هنالك قضايا لها عـلاقة بالاقتصاد عموماً والتجارة على الخصوص وكانت تتطلب علاجاً في الفترة المعنية ، كمشكلة العملة المغربية التي وكانت تروج إلى جانبها عملات أجنبية مختلفة ،(٩) ،

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t.III, PP.239-246. (1)

<sup>-</sup> A.M.G. 3H3, Rapport de la mission militaire, 3-41.882.(2)

<sup>-</sup> A.M.G. 3H7, Tanger, le 26 Août 1893.

<sup>-</sup> Kerdec; PP, 170-171.

Miege; Le Maruc, t. IV, P.200.
 A.M. G. 3H3, Rapport, 3-4/1882. (3)

<sup>-</sup> A.M. G. 3H3, Rapport, 3-4/1882. (3)
- Brimon: P.307.

<sup>-</sup> Miège; Le Maroc, t.III, PP.247-254, et PP. 425-426.

<sup>-</sup> Ayache; Le Maroc, P.53.

 <sup>(4)</sup> كالعملة الفرنسية والإسبانية والإنكليزية ، وتستعمل في المبادلات التجارية .

بسبب احتياج المغاربة لها صواء في شراء حاجياتهم من الخارج أو في بعض معاملاتهم الداخلية (1).

وكانت العملة المغربية تقوم على أساس الأوقية فـالريــال فالمنقــال فالـمــوزونة فالفلس(²) . ومن القطع الرائجة أيضــاً ، قطعتــان فضيتان ، همــا « الدرهــم الكبيــر » و « الدرهـم الصـغير »(°) ، فضلاً عن قطعة ذهبية(°) تقدر بماثتين وأربعين أوقية (³) .

(1) المتوتى، ص 83-84 .

<sup>(2)</sup> تقدر الأوقية بنحو 6 ستيمات ، أما الريال فيتراوح بين 85 و 90 أوقية ، ويقدر بـ 5 فرنكات فيما يقدر المثقال بـ 10 أوقيات ، والاوقية تساوي 4 د موزونات ۽ ، والموزونة تقدر بـ 6 فلوس ، وهمي قسطح صغيرة من النحاس وخيليط من الزنك . وكانت الفلوس أكثر استعمالًا .

<sup>(3)</sup> يقدر و الدرهم الكبير ع بـ 6 أوقيات ونصف ، و و الدرهم الصغير » يقدر بـ 3 أوقيات وربع ·

 <sup>(4)</sup> تقدر بـ 240 أوقية أي ما يعادل 14 فرنكاً و 40 سنتيماً فرنسياً وقتذاك .

<sup>-</sup> A.M.G. 3H3, Rapport de la Mission militaire, 3-4/1882. (5)

<sup>-</sup> Brignon; p.310.

## 3 ـ التطور الثقافي

ليس من السهل تناول الحياة الفكرية والأدبية لمهد السلطان الحسن الأول دون ربطها بالفترة السابقة لها واللاحقة ، إذ لم يكن التطور الثقافي ومؤسساته خاضعة للسياسة قدر خضوعها للتطور التداريخي لحضارة عربية اللسان ، إسلامية التصور والتفكير ، حضارة كمانت في طور الانحطاط والسقوط وكمانت الهياكل السياسية كذلك ، كما ملف .

ومن المهم أن نلاحظ بأنه قد واكب فترة انحطاط هذه الحضارة بروز أضغاث أحلام حاولت أن تشعر الناس \_عامةً وخاصةً \_ بالخطر الداهم الذي يهدد مصائرهم بحكم خروجهم عن الجادة في أمور الدين والدنيا .

وإذا جاز لنا أن نقول بأن ثمار أضغاث الأحلام<sup>(1)</sup> قد ساهمت في تنمية الوعي الإسلامي والاجتماعي في الأوساط المغربية ، فإن الأحداث التي جدت في المغرب ـ قبيل منتصف القرن 19م ـ قد حولت الإنتباه الشعبي والرسمي إلى الجوانب السياسية والمسكرية<sup>(2)</sup> . ذلك أن هزيمة « إيسلي » دفعت المغاربة إلى محاسبة أنفسهم واقتناعهم بضرورة التجديد العسكري<sup>(2)</sup> ، فانحرفوا بذلك عن الخط السليم ، وراحوا يمالجون لا المرض ولكن أعراضه .

ومهما كان الإنحراف فقد اعتبرت تلك الهزيمة الفجر الأول للنهضة المغربية

<sup>(1)</sup> وقعت محاولات جادة لإصلاح التعليم ، قام بها السلطان محمد بن عبد الله ، عاصرت حركة الاحتذارة التي عرفتها الرستارة التي عرفتها الدراسة في القروبين واصبحت ذات طابع لا يتخلف مما هو عليه في الأزهر والزيترنة . وقد أصدر مولاي سليمان ( 1952-1832م ) رسالة نحا فيها منحى يعيل إلى السلفة الصحيحة . أما السلطان عبد الرحمن فقد جدد المعتشرو الإصلاحي للمسلطان معد ابن عبد الله .

<sup>(2)</sup> الفاسي ، حديث ، ص 6-7 .

<sup>(3)</sup> تفس المصدر ، ص 6-7 .وكذلك : الحركات ، ص 86-85 .

الحديثة(<sup>()</sup> ويدايات الإصلاح . وارتفعت الدعوة إلى ضرورة العودة بالأمة إلى ما كانت عليه في عهد سلفها الصالح من تمسك بالدين وعمل بمقتضياته . وتبعاً لذلك بدأت تظهر فى المغرب حركة أدبية<sup>(2)</sup> .

وما أن حكم السلطان محمد بن عبد الرحمن حتى انطلقت محاولات جادة - نسبياً - في ميدان الإصلاح . فدعا شخصياً إلى نبذ الأساليب العتيقة ، وشجع التأليف ، وشرع في إنشاء مدارس علمية ، كمدرسة الفنون التي تخرج منها البعض ، فيما أرسلت بعثات لإتمام اللراسة في أوروبا (أق ومصر (أق) . ودخلت المطبعة إلى المغرب الأقصى في هذا العهد بالذات (أق .

ولما اعتلى السلطان الحسن العرش المغربي ، عمل على مواصلة جهود أبيــه في مختلف الميادين ومنها الميادين الثقافية .

وقبل الخوض في التطور الثقافي لهذا العهد، يجلر بنا أن نتناول بادىء ذي بدء النظام التربوي والوسائل الثقافية . ففي هذا العهد كما في العهود المتأخرة ، بقي النظام التربوي نظاماً تقليدياً ، ولم يعرف عهد الحسن في هذا الميدان سوى مواصلة إنشاء بعض المدارس وإرسال بعثات طلابية إلى الخارج .

<sup>(1)</sup> الفاسي ، الحركات ، ص 85-86 .

<sup>(2)</sup> أشد أشمراء قصائد الرئاء أما جرى ، والتحلير مما يمكن أن يقع . وألف الكردودي رسالته : و كشف الشمة بأن الحرب النظامية واجبة على الأمة » . أنظر :

ــ الفاسي ، المحركات ، ص 86 .

 <sup>(4)</sup> كمحمد العلمي مخترع الآلـة ذات الشعاع والـظل ومؤلف كتب في العلب . وكـللك الجعرافي أحمد شهبون ، وأيضاً محمد بن تيران . أنظر :

\_ السائح ، ص 246-245 .

<sup>(5)</sup> تقس المصدر ، ص 246-245 .

ترى كيف كان يسيـر النظام التـربوي؟ ومـا هي مؤسساتــه؟ وكيف كانت تتم طريقة التلغى؟

مما لا شك فيه أن « الكتاب »(1) هو أول المؤسسات التعليمية لهذا العهد في المغرب الأقصى ، كما في جل بلاد العالم الإسلامي<sup>(2)</sup> . وقد عرف في مدينة فاس بالمسيد<sup>(3)</sup> أو بالجامم \_ أحياتاً \_ خارجها(4) .

والكتاب ، سواء كان في المدينة أم في البادية هو بمثابة المدرسة ، يلتحق به الولد والبنت في سن الرابعة أو الخامسة من عمره ، ولا يغادره إلاّ في سن الثانية عشر وحتى الثامنة عشر أحياناً<sup>20</sup> .

ويقوم 1 الطالب ع في الكتاب بمهمة التربية(٥٠) وهو في الوقت ذاته إمام مسجد ومؤذن(٢٠) .

يجلس المربي في المحراب أو في ركن من الأركان ويجلس أمامه الأولاد على حصير . وكان برنامج التعليم يتلخص في حفظ كتاب الله حفظاً يعتمد على المذاكرة

<sup>(1)</sup> مشتق من التكتب وتعليم الكتابة . وهو موضم تعليم الكتابة .

<sup>(2)</sup> عرف هذا النوع من المؤسسات انتشاراً كبيراً في عهد الموحدين . أنظر :

محمد بن تاويت ، ومحمد الصادق حفيفي ، الأدب المفريمي ، ط دار الكتاب اللبناني ، بيروت ،
 1966 ، ص 80-81 .

<sup>(3)</sup> تحريف لكلمة مسجد وتمييزاً له عن المسجد الذي هو محل للصلاة . والمسيد محل للتعليم . والكلمة على ما يبدو نشأت بالأندلس وشمال المغرب الأقصى . أنظر :

ابن تاویت ، الأدب ، ص 86 .

<sup>-</sup> Laroui; P.193. (4)

<sup>-</sup> Peretie; «Les Madrasas, A.K., 309. (5)

وكذلك : Laroui; P.193 - . (6) كان الطائب يسترزق مما ينخمه له أولياه التلاميا. وعائدات أراضي الحبوس ومن الهدليا . أنظر :

<sup>-</sup> Peretie; «Les Madrasas», A.M., PP. 307-308.

<sup>-</sup> Laroni, P.193.

<sup>(7)</sup> نفس المصدر ، ص 193 . وكذلك :

<sup>-</sup> Peretie; «Les Madrasas», A.M., P.307.

وشحد حاستي السمع والبصر<sup>(1)</sup>، ومن الناحية الفنية يتعلم التلميذ تحسين الخط وزخرفة الألواح بالألوان ، كما يتعلم الألحان بالتجويد ومن الناحية العملية يتعلم الوضوء والصلاة<sup>(2)</sup>.

وكمان حفظ القرآن ، يتم على مراحل تتخللها حفلات بهيجة إلى أن يتم ختمه ، فيكون مناسبةً ، ويقام له حفل عام بالمسجد تقساء له الأنوار ويحضره الناس(3) .

ولم يكن تفسير القرآن وارداً في هـذه المرحلة ، لأن الاهتمام منصب بالنسبة للتلميـذ والمربي على حفظ القرآن عن ظهر قلب ، وهي النتيجـة التي كان يصلهـا القليل من التلاميذ<sup>(4)</sup> .

كان المغرب يزخر بالكتاتيب القرآنية التي تعد بالآلاف ، وهي منتشرة في السهول كما في الجبال<sup>(6)</sup> . وقد بلغ عدها في مدينة فاس وحدها 135 كتاباً منها 120 كتاباً لذكور و 15 للإناث<sup>(6)</sup> . ولا تخلو القصور نفسها من الكتاتيب المعدة لحفظ القرآن<sup>(7)</sup> .

يلي الكتاب أو المسيد ، الزاوية التي هي واسطة بين الكتاب والمدرسة ـ التي سيأتي الكلام عنها ـ والزاوية هي بمثابة التكميلية اليوم . وهي مجموعة من الأبنية ،

<sup>(1)</sup> ابن تاویت ، ص 87 . وکذلك :

<sup>-</sup> Peretic, «Les Madrasas», A.M., PP. 307-308.

<sup>-</sup> Laroni; P.193.

<sup>(2)</sup> ابن تاویت ، ص 83-84 .

<sup>(3)</sup> ثانين المصدر ، ص 83-84 .

<sup>-</sup> Peretie; «Les Madrasas», A.M., PP. 308-309. (4)

<sup>(5)</sup> ابن عبد الله ، تطور ، ص 101-102 .

<sup>-</sup> Peretie; «Les Madrasas», A.M., PP. 307-309: (6)

<sup>(7)</sup> ابن زيدان ، العز والصولة ، جـ 1 ، ص 77 .

يتوسطها صحن وتتوسط الأخيرة فوارة أو بركة<sup>(10</sup>. وتشتمل الزاوية على غرف للطلبة ، وغرفة للتدريس ومكتبة وجامع ، ومرافق عامة . ولما كانت الزاوية تقوم بدور تعليمي عزيز على المسلمين فإن لها من الأوقاف ما يسمح بتعليم مشات أو حتى آلاف المطلة<sup>(2)</sup>

يبدأ التعليم في هذه المرحلة بين من العاشرة ومن الرابعة عشر. ويشتمل رنامج التعليم فيها على مجموعة من المصادر الأساسية ، تحفظ كالقرآن في الكتاب أيضاً . ومن هذه المصادر نذكر ، الآجرومية (() والألفية (() والرسالة (() ، ومختصر خليل وغيرها (() . ولا يختلف استعمال هذه المصادر من زاوية إلى أخرى إلا قليلاً . ويعود ذلك إلى طبيعة ونوع الزوايا التي منها الزاوية السيطة (() والزاوية ذات الولي (() والزاوية الطقة (()

ويكمن الاختلاف بين هذه الزوايا في العادة والعمل . فالزوايا ذات الولى تنفرد

<sup>(1)</sup> ابن تاویت ، ص 88 .

<sup>(2)</sup> تقس المصدر ، ص 88 .

<sup>(3)</sup> الأجرومية للأجرومي .

<sup>(4)</sup> الألفية لابن مالك .

<sup>(5)</sup> الرسالة لابن أمي زيد القيرواني .

<sup>(6)</sup> ابن تاریت ، ص 84-83 ، وکذلك : Larout; P.193 .

<sup>(7)</sup> هي الزاوية التي لم تين على ضريح ولي ولا نسبت لولي أو إلى طريقة صوفية .

<sup>(8)</sup> هي التي أنشئت حول ضريح .

 <sup>(9)</sup> يتسب هذا النوع من الزوايا إلى طريقة من الطرق المنتشرة في المغرب الأقصى ، كالحليبية والتجانية والقلادية والرحمانية والدوقاوية والعيساوية والسنوسية والسلامية والمروسية والمزوزية .

ــ أتظر:

ـــاين تاويت ، ص 89-98 . وهناك زوايا أخرى وجلت في فترات سابقة كالزاوية المسكرية . ومن بين ما يتعلمون فيهــا الامتثال العسكرى والتدريب ، من رماية ومدفعية وفروسية وأصبال هندسية وغيرها .

وكان و الرباط a مكملًا للكتاب متوسماً في شرح أصول تعليمه ، فهناك تفسير القرآن والحديث والفقه وشعر المواعظ والأناشيد الدينية ، كما كان مستشفى للمرضى ودار للمسافرين ومصكراً لمحراسة الثفور ، ومعهداً للصناعة ، وداراً لإستنساخ المصلحف ، ومجامع الحديث والفقه ويه مكتبة جدارية .

ـ أنظر:

ــ ابن تاويت ، ص 88-92 .

ببركة الولي وصلواته ، وتعاليمه الخاصة ، بنيما تختص الزوايا الطرقية بتعليم الطريقة الصوفية نفسها للمريدين<sup>(١)</sup> . أما الزاوية البسيطة فلا يتعدى دورها الناحية التربوية من تعليم القرآن والمحافظة عليه .

وتجدر الإشارة هنا إلى أن التعليم الطرقي أقبل مستوى بالمقارنة مع تعليم الزاوية البسيطة(2).

وابتداءً من هذه المؤسسة التربوية تصبيح إمكانية مواصلة التعليم متعلقة بالظروف الخاصة بالتلميذ من قدرة ذهنية واستعداد وإمكانيات أسرته العادية وتحمسها وتحطشها للعلم . وعند توفر هذه الشروط يتقل التلميذ إلى مرحلة أعلى ، إلى المدرسة(3) ، التي هي بعثابة مؤسسة للتعليم الثانوي وتقوم \_ بناءً على وضع يد السلطة عليها \_ بتخريج موظفين إدارين(4) .

وكانت المدارس تشبه من حيث المبنى والنظام الزاوية . فللمدرسة فناء وقبة متخلة كمسجد ، علاوة على غرف للطلبة . ويقوم بإدارتها و مقدم ، متعدد المهام ، فهو بواب ومدير ، ومراقب في آنٍ واحد ، يقوم بتنصيبه المعخزن<sup>(5)</sup> . وللمدرسة إمام دائم أو طالب ، منها يتم تميينه وتنصيبه (<sup>6)</sup> .

R. Gaudefroy-de Membyns; L'ocuvre française au matière d'enseignement au Maroc, (1)
 Paris, 1928, P.31.

وكذلك : ابن تاويت ، ص 89 .

<sup>-</sup> Gaudefroy; P. 32. (2)

<sup>-</sup> Laroui; P. 193. (3)

تعود المدرسة إلى القرن الخامس الهجري ، وقد استحدثت في المغرب لمقاومة ما تبقى من التشيع أو ما تسرب منه إلى التعليم القيرواني والمهدئي ( اللذين كانما على المدهب السني الممالكي ) . وتعد المدرسة بمثابة وضع يد الحكومة على التعليم ، وأصبحت خاضمة لما يعليه عليها الحكام . أضغر: ابن ناويت ، ص 55-94

 <sup>(4)</sup> قاوم الفقهاء هذا النوع من التعليم والمدارس لأنها في نظرهم مشبوهة ، وهم يتهمونها بإخضاع الدين للدولة . أنظر : ابن تاويت ، ص 95-99 .

<sup>. -</sup> Peretic; «Les Madrasas», A.N., P.288. j - Le Tourneau; P.162. (5)

<sup>(6)</sup> نفس المصدر ، ص 289 .

وكانت المدارس في المدن وجلها في فاس ، كمدرسة النحاسين (10 ، التي تأوي طلبة من السوس ويني زروان وغيرهم ، ومدرسة العطارين ، ومدرسة العبالين على ومدرسة باب قيسة ، ومدرسة مصباح ، وأكبر هذه المدارس ، مدرسة العبالين (20 .

وكان شعور سلاطين القرن 19م بعجز و القروبين » عن إمدادهم بمتكونين ، في اختصاصات ـ تساعدهم على مواجهة التحدي الأوروبي ـ يقف وراء اهتمامهم بأحداث مدارس عديدة منذ هزيمة و إيسلي » ، ومن مظاهر ذلك تأسيس مولاي عبد الرحمٰن مدرسة للفنين ، أقامها بمدرسة القصر ، وعرفت في عهد السلطان محمد والحسن الأول بمدرسة المهندسين<sup>(3)</sup>.

وكان المتخرجون من هذه الصدرسة يتكونون من فتنين ، فشة موجهة لتكملة دراستها بأوروبا وفئة ثانية تتخرج للاشتغال كأطر متنوعة في الجهاز المخزني أو الإدارة المحلية ، ويحمل المتخرج لقب مهندس أو « موقت » مثلاً - إذا درس التوقيت ، وهو علم الفلك<sup>(4)</sup> .

وكانت مدرسة مولاي عبد الله بفاس الجديد تستقبل أبناء الموظفين ، ويتخرج منها متخصصون في ميدان الإدارة المخزنية أيضاً (٥) . وتتحدث الوثائق عن وجود مدرسة للطب بفساس كان يديرها فرنسي ، وقد زارها الدكتور ( أوفيلو » والتقى بالسلطان الحسن الأول فعبر له عن ارتباحه وإعجابه بسير الدروس بها (٥) .

<sup>(1)</sup> يبدو أن هذه المدارس تحمل أسماء أزقة متخصصة في مجال ما .

<sup>-</sup> Le Tourneau; P.161. (2)

رس) ..... الحبالين ; هم صانعو الحبال .

<sup>-</sup> Le Tourness; P. 169. (3)

ـــ المتوتي ، ص 103 .

 <sup>(4)</sup> نفس المصدر ع ص 106 - Gaudefroy; P.33.

A.M.G. 3H6, Paris, le 14/6/1890. (6)

أصبح « أوثيلو » ابتداءً من 1891م يكون معرضين عسكريين خاصين بالحملات المسكرية ، وفي السنة الموالية عين كرئيس للمصلحة الفسعية بجيش السلطان . أنظر أيضاً :

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t.IV, P.219.

وهناك مدارس أخرى في عهد الحسن الأول وفي غير مدينة فاس ، كمدرسة الرباط التي أنشأها إبراهيم التادلي ( ت 1894م ) (10 ، وأخرى بسلا ، كان من أساتذتها أبو العباس أحمد بن عبد الرحمٰن بورقية (20 ، أما في مدينة الجديدة فقد أسس الحسن الأول ما يشبه مدرسة مركزية للمدفعية (20 ، وتوجد المدرسة الحسنية في طنجة . ومما يدرس فيها ، الحساب والهندسة والتنجيم والجغرافيا واللغة العربية والمبادىء الدينية الأولية ولغة أجنبية . وكانت هذه المدرسة تعد الطلبة لإكمال دراستهم في

هـذا في الرّقت الـذي كان السلطان الحسن الأول يشعـر فيـه بـأن المـدارس الأوروبية وحدها قادرة على التكوين اللازم في الميدان التقني . لذا عـرفت البعثات العلمية المغربية إلى أوروبا ازدهاراً كبيراً في عهد هذا السلطان<sup>(5)</sup> .

وإذا كانت المواد المدنية من بين ما درسه المبعوثون فإن و الغالب على تعليمهم هو الناحية العسكرية  $^{(0)}$ .

وهكذا ، لم تنقطع البعثات العلمية إلى أوروبا طيلة هذا العهد . وكانت أولاها عام 1874م ( 1291هـ) وتتكون من خمسة عشر طالباً ، توجهوا إلى إنكلترا وإبطاليا وأرسا للتخصص في الهندسة? . وتلتها بعثة أخرى عام 1878م ( 1295هـ) مكونة من خمسة وعشرين شاباً توجهوا إلى جبل طارق ، لتعلم الفنون الحربية (® ، ثم

<sup>-</sup> Laroni, PP 200-201. (1)

<sup>(2)</sup> المتونى، ص 100 .

<sup>(2)</sup> المريتي ، ص 106 . (3) المريتي ، ص 106 .

<sup>. (4)</sup> المتوتى ، ص 106-107 .

أنـظُرُ أيضاً : تقييد الطلبة المتوجهين إلى أوروبا بتاريخ 1874م (1298هـ) عن نفس المعرجع ، ص 125-124 .

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t.III, P.222: (5)

<sup>· (6)</sup> المتوتى ، ص 123 .

<sup>(7)</sup> الوثائق (3) ، ص 475 .

<sup>·</sup> وكدلك : ابن زيدان ، المز والصولة ، جـ 2 ، ص 151-151 .

<sup>(8)</sup> ابن عبود ، ثاریخ ، ص 88-89 .

بعثات أخرى على التوالي: 1876 م ( 1879هـ) ، 1877 م ( 1874هـ) ، 1878 م ( 1878م ) . ويهمنا هنا البعثات التي المحدث في تعليمها المجال العسكري<sup>(11)</sup> ، فنذكر بعثة 1884 م ( 1811 هـ) ، المتكونة من اثنين ومنين طالباً . وقد وصلت هذه البعثة إلى حد تعلم صناعة إستخراج الحديد والمعدن<sup>(22)</sup> ، وكذلك بعثة 1885 م ( 1822هـ) إلى « مونبولي » بفرنسا ، المتكونة من اثني عشر طالباً ، فتعلموا التلغراف ونصب الجسور وصنع الحدادة والنجارة وكذلك صناعة الخرازة وغيرها . فضلاً عن صنع بارود الديناميت ، وقد مكتوا بفرنسا إلى غاية سنة 1888 م ( 1832هـ) ( ).

أما البعثات العلمية الخالصة فهي قليلة ، نذكر منها بعثة 1873 م ( 1290هـ) في العلوم الرياضية . وكان من المتخرين منها في فرنسا النظاهر بن الحاج الأودي ، صاحب خريطة جغرافية الأرض (<sup>6)</sup> .

ثم بعثة عبد السلام العلمي ، الذي توجه بمفرده إلى القاهرة ، لمدراسة الطب<sup>(5)</sup> عام 1874 م ( 1292هـ )<sup>(6)</sup> . وكذلك البعثة الطبية الثانية التي توجهت إلى المستشفى

(1) نشير هنا إلى أننا تناولنا البعثات العسكرية في الفصل السابق من خلال الإصلاحات العسكرية .

(2) ابن زيدان ، العز والصولة ، جـ 2 ، ص 155 .

وكذلك : المعنوتي ، ص 127 . (3) ـ ابن زيدان ، العز والعمولة ، جـ 2 ، ص 154 .

رے میں رہے۔ ۔۔۔ المریثی ، ص 71 ،

ــ ابن عبد الله ، تطور الفكر ، ص 155 .

- المتوني ، ص 126 .

- Caille; «Les Marocains», Hemeris, t. H XLI, pp. 131à 145.

(4) ابن زیدان ، الدر ، ص 104-105 .

(5) كان لهذا الطبيب مؤلفات ، كـ 3 البدر المنير في علاج البواسير ، و 3 الأسرار المحكمة في حل رموز الكتب المترجمة ، و 3 ضياء المنبراس في حل مفردات الأنطاعي بلغة أهل قاس ، .

(6) ابن زيدان ، العز والصولة ، جـ 2 ، ص 161 .

وكذلك : ابن عبد الله ، تطور الفكر ، ص 156 .

المنوني ، ص 115-117 .

الإسباني بطنجة وهي تتكون من ستة طلبة ، تابعوا تمارين في ميدان الفحص والتضميد والتشريح . وقد تم تعيين ثلاثة منهم - بعد التخرج - في الجيش وذلك في طنجة ومراكش(11).

ولعل آخر ما يمكن أن نختم به دراسة هذه المؤسسات التربوية الإنسارة إلى الجامعة المملحقة بمسجد القرويين بفاس (2). وهي الجامعة التي لعبت دوراً هاماً في نشر المعرفة والمحافظة عليها في المغرب الأقصى .

وصارت جامعة القرويين منذ عهد السلطان الحسن الأول تحت الـوصــايـة المخزنية<sup>(3)</sup> ، من خلال التحكم في مختلف فروعها الإدارية ، وتعيين الأساتذة ولو أن التعيين كان يقتصر على المصادقة على ما يقترحه أساتذة وقضاة فاس<sup>(4)</sup> .

وكانت إدارة الحامعة بيد أحد كبار القضاة أو الناظر . وكان الأخير يقوم بتعيين الأساتذة ومراقبة نشاطهم ، وإدارة أحباس الجامعة ، وتصريف الميزانية . وكان يستمين في ذلك باستشارة كبار الأساتذة (5) .

يبدأ تعيين الأساتذة بحصول طالب الجامعة على إجازة من أساتذته ، تخول له

<sup>(1)</sup> ابن عبد الله ، تطور الفكر ، ص 156 .

<sup>(2)</sup> يمود تأسيسها إلى الفرن التاسع الميلادي . وقد كانت مصلى بسيطاً أسسته امرأة تفية بحي الفرويين ، ثم أعط أعد السلاطين وأثريا المعابنة يعملون على نكبير المصلى إلى غلية الفرن 13 م وبالتحديد في العهد العربي إعدات شكلها الحالي . وعاصرت بذلك السوريون بفرنسا . كان للقرويين شهوة تعود لمكانة أساتلنها والعلوم المدومة بها . ولم تفقد هذه المكانة إلا بين الفرنين 15م و 17م إثر انتشار الحوكة العلوقة . إنظر :

<sup>-</sup> Gaudefroy; PP. 33-34.

<sup>-</sup> Le Tourneau; p.152.

<sup>-</sup> Peretie; «Les Madrasas», A.M., 1912, PP.314-315.(3)

حافظت القرويين على استقلالها تجاه السلاطين في العهود السابقة . أنظر :

<sup>(4)</sup> تقس المصدر ، ص 35 , Gandefroy; P.34; . 35

<sup>-</sup>Le Tournessu; P.153. (5)

أن يصبح فقيهاً يدرس بدون مقابل<sup>(1)</sup>. ويستمر كذلك عدة سنوات إلى أن يتم تعيينه بصفة رسمية وهذا بعد ما يشهد له مجموعة من الأساتـذة بكفاءته ، وعندهـا يدعم بمرسوم تعيين مخزني<sup>(2)</sup>.

وكان الطلبة الوافدون على الجامعة من جهات متعددة من المغرب ، وكانوا ينتمون لفئات عديدة ، منهم أبناء التجار والملاك ، الذين يأتون إما لطلب المعرفة وإما للحصول على مناصب قضائية ودينية وإدارية (قال وباستثناء القليل من الطلبة فإن أغلبهم كان من أتباع المطرق الصوفية كالتجانية والدرقاوية والصقلية (ق) . وكانت الجامعة في عهود سابقة تستقبل أيضاً طلبة تونسيين (قا وجزائريين . وقد يصل عدد الأخيرين إلى 50 طالباً ، ولكن عدهم تضاءل مع نهاية القرن التاسع عشر ، بحيث تذكر بعض المصادر أنه لم يكن يتعدى ثلاثة أو أربعة (ق) .

لم تكن السنة الدراسية بالقرويين مضبوطة ، كما أن التسجيل لم يكن وارداً ، ولكن يشترط على الطالب فقط الاتصال بالأستاذ الذي يرغب في اتباع دروسه . كما لم تكن مدة الدراسة محددة أيضاً ، ولو أنها لا نقل عن خمس سنوات<sup>(7)</sup> .

<sup>(1)</sup> أنظر مرتبات الأساتلة في:

<sup>-</sup> Peretie, «Les Madrasas», A.M., 1912, P.318.

<sup>-</sup> Le Tourneau; PP.156-157;

 <sup>(2)</sup> نص الظهير : « أحياؤنا الفاضيين فلان وفلان وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبعد ، فإن الطالب فلان
الفلاني معن يستحق المرتبة الفلانية لمواظبته لتدريس العلم الشريف . . . للطلبة بمسجد القروبين عمره
الله وعليه فأمركم أن تأمروا فاظر أحياس القروبين أن ينقذ له مالا مثاله ولا بد والسلام » .

<sup>-</sup> Peretie; «Les Madrasas», A.M., 1912, P.318.

<sup>-</sup> Le Tournesu; PP. 155-156.

<sup>-</sup> Laroui; P.196. (3)

<sup>-</sup> Gandefrey; P.304. - Péretie; «Les Madrasas», A.M., 1912, P.306. (4)

<sup>(5)</sup> لا ندري إذا كان هؤلاء التونسيون يعرضون عن الزيتونة لعدم توفر دراسة بعض العلوم فيها أم لغيرها من

<sup>-</sup> Peretie; «Les Madrasas», A.M., 1912, PP:305-306. (6)

<sup>-</sup>Le Tourneau; P. 154. (7)

وكانت عطل الأعياد الدينية كرمضان والعيدين تتخلل السنـــة الدراسيـــة التي لم تكن تتعدى ثلثي السنة<sup>(1)</sup>.

أما الدروس اليومية ، التي تنقسم إلى فترتين صباحية ومسائية ، فتبدأ بجلوس الطلبة حول الأستاذ ، وشروع الأخير في قراءة نصوص من كتاب مقرر ، ثم قيامه بشرحها في نفس الوقت فيما يكتفي الطلبة بالاستماع . وتتبع الحصة مناقشة ، لكن الغالب هو أن لا يناقش شرح الأستاذ بل يؤخذ أخذاً أعمى . وقد يستمين الأستاذ في قراءة الكتاب بطالب ويتخلل القراءة شرح النص ثم عبارة « زيد » ـ أي واصل القراءة شرح النص ثم عبارة « زيد » ـ أي واصل القراءة شرح النص ثم عبارة » .

يقوم بعملية التدريس في جامع القرويين سبعة عشر أستاذ كرسي ، يكملهم عدد من المساعدين لكل أستاذ . أما العلوم المدروسة فجد متنوعة وهي : التفسير والعروض والحديث والأصول والفقه وعلم الكلام والتصوف والتموحيد والقضاء والأحكام والمنطق واللغة والنحو والمصرف والبديع والمعاني والبيان والأدب والحساب والتنجيم والطب والجداول والكيمياء(8).

وتكتسي الفرويين أهمية كبيرة من حيث أنها المؤمسة \_ الوحيدة تقريباً \_ التي من شأنها تحضير طلبتها \_ ولو بنسبة قليلة \_ للمشاركة في الحياة السياسية ( المخزنية ) ، بينما تعد الزوايا طلبتها لحياة تعبدية فردية (4) .

وهكذا فقد كان للقرويين دور في إعداد النخبة المغربية . ومن الملاحظ ، أن

<sup>(1)</sup> نفس المصدر ، ص 154-155 .

<sup>-</sup> Gaudefroy; P.42. (2)

<sup>-</sup> Peretie; «Les Madrasas», A.M., P. 319.

<sup>(3)</sup> اقس المصدر ، 234-235 .

<sup>-</sup> Laroni; P.198. - Le Tourmenu; PP.152-168.

<sup>-</sup> روم لاندرو ، أزمة المغرب الأقصى ، ترجمة عبد العزيز الأمواني ، جد 1 ، القاهرة ، 1961 ، ص 46 .

ـــ ابن عبد الله ، تطور الفكر ، ص 154 .

<sup>-</sup> Laroui; P.199. (4)

هذه النخبة لم تكن منسجمة مع السياسة الإصلاحية للمخزن ، لأن الإصلاح لم يشمل القرويين الأمر الذي أدى بالمتخرجين منها إلى الوقوف في وجه الإصلاح نفسه (1).

وطائما كان في وسع الطلبة الحصول على مناصب ، فإن هناك الذين بمتازون بخط جيد فيوظفون ككتاب في مختلف الوزارات ، وهناك العائدون إلى مدنهم وقبائلهم ليصيروا عدولاً أو قضاة أو مدرسين في مدرسة من مدارس المدن كفاس . بينما يكتفي البعض الآخر بتدريس القرآن بالكتاب<sup>(2)</sup> . وفيهم أيضاً من لا يسعى إلى منصب ني أجر بل يكتفي بالقيام بدور رجل الأدب ، فيعمل سنوات طوال في إعداد سفر تاريخي أو مؤلف في المسائل الدينية والفلسفية ، وقد لا يحظى بالنشر من هذه المؤلفات إلا القليل جداً (3) .

وكان للدور الريادي للقرويين في تخريج الطلبة وإعدادهم أثر في تبجيل اسائنتها اللين كانوا يعينون في مناصب عالية وشرفية ، كإسناد قضاء المحلة لهم ، أو توليتهم منصب الخطابة والإرشاد والتذكير في الجمع والأعياد كالسيد عبد الله بن مودة () ، أو رئاستهم مجائس السلطان لسرد الحديث كابي العباس سيدي أحمد بن صودة المري ( المتوفى في 10 رجب 1321هـ) (6) .

وإذا كان لا بد من تقييم لمختلف مؤسسات التعليم في عهد الحسن الأول ، فيمكن القول بأن محترى وطرق التدريس فيها لا تختلف كثيراً عن بعضها ، لأن منبع

<sup>(1)</sup> نفس المصدر ، ص 199 .

<sup>-</sup> Peretie; «Les Madrasas», A.M., PP. 306-307. (2)

<sup>. 47</sup> سـ لأندو ، أزمة المغرب ، ص 47 . (3) نفس المصدر ، ص 47 .

 <sup>(4)</sup> كان السلطان يمين قاضياً لأحل المحلة يلازمهم في تنقلهم ليؤمهم في الصلاة ويفتيهم في نوازلهم ، كالفقيه سيدي إدريس السراج المتوفي عام 1305هـ ( 1888م ) . أنظر :

<sup>...</sup> محمد السراح ، و المركز الاجتماعي ... ، وزارة التربية ، إدارة الشؤون الثقافية ، جامعة القروبين في ذكر اهما المائة بعسد الآلف ( 1379-245هـ/1969هم ) ، المسحمدية ، بدون تساريخ ، صر 156-155 .

<sup>(5)</sup> الوثائق (3) ، ص 471 .

العواد وموضوعها هو الكتاب والسنة فيما يقتصر الاختلاف بين هذه المؤسسات على دائرة اتساع التحصيل والفهم لهذه العواد .

والجدير بالملاحظة أن التقييم يجرنا في الوقت ذاته إلى مقارنة بين الماضي وحاضر الموضوع الذي بين أيدينا ، فإذا كان موضوع التعليم واحداً سواء في بداية الحضارة الإسلامية أم في مرحلة انحطاطها فإن الاختلاف يكمن على ما يبدو في الكتب التي تترجم المنابع الأولى على أرض الواقع وهي الكتب التي أصبحت محشوة و يفلسفة الإغريق ومنطقهم وأساطير الفرس وتصوراتهم وإسرائيليات اليهود والاهوت النصارى وغيرها من رواسب الحضارات والثقافات ه(1) . فضلاً عن اختلاط هذه ككل التصارى وغيرها من رواسب الحضارات والثقافات ه(1) . فضلاً عن اختلاط هذه ككل التأتيج المترتبة عنها على أرض الواقع ويرز جيل معزق مفتت متناقض كمنبعه ورصيده التاليم واختلف بذلك عن الجيل الأول المتماسك الصافي كصفاء منبعه . التعليم ي ، واختلف بذلك عن الجيل الأول المتماسك الصافي كصفاء منبعه . أضف إلى ذلك أن منهاج التلقي أصبح يختلف عنه في القديم ، إذ كان الجيل الأول يتلفى أمر الله ليعمل به فور سماعه(2) . أما جيل المقرن 10 همنهج التلقي فيه قائم على المخفظ والدراسة ، أي أن القرآن مثلاً يقرأ بقصد الثقافة والاستمتاع وبقصد التلوق والمتاع(1) .

وكانت النتيجة ، سلبية طبعاً ، إذ أن الروح العلمية السائلة لم تكن و روح معرفة منشئة للعمل <sub>6</sub> ولا و منهاج حياة ع<sup>60</sup> .

تلك هي إذن حالة المؤسسات التعليمية ، وتلك هي الروح العُلمية السائدة فيها في عهد السلطان الحسن الأول ، ومن حقنا أن نتساءل عن الوسائل التثقيفية الأخرى من مكتبات وطباعة وصحف وغيرها .

<sup>(1)</sup> سيد قطب ، معالم في الطريق ، ط 9 ، دار الشروق ، بيروت ، 1982 ، ص 17 .

<sup>(2)</sup> نفس المصدر ، ص 17 .

<sup>(3)</sup> نفس المصدر ، ص 17 .

<sup>(4)</sup> نفس المصدر ، ص 18 .

<sup>(5)</sup> نفس المصدر ، ص 19 .

أما المكتبات ، فيمكن تقسيمها إلى أنواع عديدة ، فهناك المكتبات العامة ، كمكتبة القرويين ومكتبة دار المخزن ، وأيضباً مكتبات الـزوايا.والمساجد الهامة ، فضلاً عن المكتبات المخاصة '') .

وتأتي مكتبة القرويين<sup>(2)</sup> في مقلمتها ، وهي تعتل جزءاً من بناية مسجد الجامعة . ويقوم بإدارتها ناظر ، ويساعده و مكلف و<sup>(3)</sup> . وتذكر المصادر أن المكتبة كانت تحتوي على حوالي ألفي (2.000) كتاب<sup>(4)</sup> ، منها ألف وستمائة مخطوط . وتتفق المصادر نفسها على أن عدد الكتب تضاءل كثيراً ، لأسباب منها الإعارة التي كثيراً ما كان يترتب عنها فقدان الكتب ، إلى جانب عدم دخول كتب جديدة كان المؤلفون يرتب عنها المكتبة . كما أن كتب العلماء المتوفون أصبح ورثتهم يهبونها لمدار المخذن<sup>(5)</sup> .

وكانت مكتبة دار المخزن<sup>(٥)</sup> تكبر مكتبة القرويين ، وهي تقع داخل القصر السلطاني مقابلة لقية النصر . وقد اعتنى الحسن الأول بها ، فكلف عبد الـواحد بن المواز بإدارتها وخصص لها نساخين لبعض مخطوطاتها بمسجد الرصيف<sup>77</sup> . وكانت كتبها في تزايد بفضل تزويد المكتبات الخاصة لها<sup>(8)</sup> .

<sup>-</sup> Laroni; P.202. (1)

<sup>(2)</sup> يعود تأسيس مكتبة القرويين إلى السلطان المريني وأبي عنان » وذلك في القرن 14م ثم وسعها المنصور السعدى . أنظر :

<sup>-</sup>Le Tourneau; PP.169-170.

<sup>-</sup> Peretie; «Les Madrasas», A.M., P.357. (3)

<sup>(4)</sup> ثقس المصدر ، ص 360 .

<sup>. -</sup> Le Tournesse; PP.169-170. : وكذلك

<sup>.</sup>Larous; P. 202. تا Larous; P. 202. تأكر المصادر الأنفة بأن الكتب كانت غير منظمة ، الأمر الذي جعلها في متناول هوهة القزز .

<sup>-</sup> Peretie: «Les Madrasas». A.M., PP.360-366. (5)

<sup>(6)</sup> أنشأها السلطان عبد الرحمٰن بن هاشم .

<sup>(7)</sup> كانت الكتب والمخطوطات تملأ غرفة كاملة .

<sup>-</sup> Peretie; «Les Madrasas», A.M., 1921, PP.366. (8)

ومن المكتبات الخاصة ذات الأهمية ، نذكر مكتبة مولاي إدريس بن الهادي ، وهي أهم مكتبة في فاس وكذلك مكتبة الفاسيين ومكتبة سيدي أحمد التجاني ومكتبة عائلة الكتانيين<sup>(1)</sup>.

وهناك مكتبات أخرى لا تقل أهمية في وزان ، كالمكتبة الكبرى لزاوية مولاي الطيب ومكتبة الجامع الكبير . و و برباط قيس ، نجد أيضاً مكتبة زاوية التجانيين. وكانت تحتوي على عدد لا بأس به من المؤلفات التى تتناول الطريقة التجانية<sup>(2)</sup> .

وكان بيع الكتب قليلاً بالرغم من وجود الجامعة ، وكان يجري في مكتبة القرويين يوم الجمعة . ويتم البيع بالمزايدة بعد الصلاة . كما كان بيع المخطوطات بالمزايدة أيضاً شائعاً ، وذلك في أماكن عديدة من المغرب . أما مكتبات البيع الخاصة فلم تكن تتجاوز العشر في فاس . والكتب المتوفرة إما مطبوعة في فاس وإما في القاهرة (3) .

وكان نقل الكتب بخط اليد أو النسخ شائعاً لدى المغاربة(<sup>4)</sup> ، الذين لم يعرفوا فن الطباعة إلاّ في عهد السلطان محمد ، بعد إحداث مطبعة حجرية بفاس<sup>(5)</sup> . وهي

<sup>-</sup> Le Tourneau; P. 170.

هناك الكثير من المكتبات التي لم تعد سوى ذكريات ، كمكتبة ابن سودة . وقد بيعت منذ وفاة الحاج المهدي بن سودة في عهد مولاي محمد ، ومكتبة الفقيه قنون ، ومكتبة الصقليين بعد وفاة سي المهدي . أنظر :

<sup>-</sup> Peretie; «Les Madrasas», A.M., 1912, P. 368.

<sup>(1)</sup> نفس المصادر ، ص 367 .

<sup>-</sup> Le Tourneau; P.170.

<sup>-</sup> Perette; «Les Madrasas», A.M., 1912, PP.367-368. (2)

 <sup>(3)</sup> نفس المصدر ، ص 368-366 .
 (4) كانوا أحياتاً يقومون بيعثها إلى مصر لتعليم ككتاب الاستقصا .

 <sup>(5)</sup> كان قد جلبها تركي من القاهرة ، ثم اشتراها السلطان وأجرها له مع مجموعة من مساعديه .
 أنظر : Peretie; «Les Madrasse», A.M., 1912, P.363.

<sup>. -</sup> Le Tourneau, P.170.

<sup>...</sup> كنون، النبوغ، ص 280 .

و المطبعة السعيدة » أو و المطبعة المحمدية » . وأصبحت تعرف في عهد الحسر: الأول بـ و المطبعة الفاسية » أن . واقترن اسمها بالطيب الأزرق ، ابتداء من عام 1872 « ( 1289هـ ) أن ، هذا فيما تذكر بعض المصادر أن الطيب الأزرق وأخاء العربي قد أحدث كل منهما مطبعة ، الأولى في و سبيتريين » ، والثانية بزنقة و جزا برقوقة » أد .

وكانت هذه المطابع ككل في حالة تشغيل منذ مطلع عهد السلطان الحسر الأول. ومن الكتب التي تم طبعها يها ، كتساب و شرح الشيسخ مسرتضى علمي الأحياء يا ( ) ، في مطابع الأخوين الأزرق ، وتلقى السلطان نحو 200 نسخة ، سلم نصفها إلى مكتبة القروبين ( ) .

وكانت المطبعة الفاسية خلال هذا العهد بسيطة في جهازها التوظيفي ، كما لم يكن الخطاط والمصحح والناشر قارين ، ولهذا تنوعت خطوط المطبوعات<sup>6)</sup> .

وكانت الكتب المطبوعة على العموم ، إما كناً تقليدية موجهة إلى القرويين ، وإما كتباً تمجيدية تخدم سياسة السلطان الدينية ، ومن الكتب المطبوعة القرآن الكريم عام 1879 م ، وكتاب الأحياء للغزالي عام 1887 م، وكتب سير ، هدفها دعم سلطة بعض عائلات « الخاصة » . وهكذالم تخرج الكتب المطبوعة عن نطاق الثقافة التقليدية وتدعيم سلطة النخبة الحاكمة" .

وعرفت طنجة بدورها الطباعة الحجرية منذ عام 1880 م ( 1297هـ ) لغرض طبع بعض الصحف بـاللغات الأوروبية ثم عام 1889م ( 1206هـ ) لـطبع صحيفـة باللغـة

<sup>(1)</sup> عرفت هذه المعلمة تعطلًا عام 1871م ( 1288هـ ) ثم استأنفت عملها عام 1872م ( 1289هـ ) .

<sup>(2)</sup> المثوني ، ص 213-213 .

<sup>-</sup> Peretie; «Les Madrasas», A.M., 1912, P.363. (3)

 <sup>(4)</sup> هو محمد بن محمد بن مرتضى الزيبدي ( 1315-1205هـ/1732-1790م ) وهو من علماء مصر .
 Peretie; «Les Madrasa», A.M., 1912, P. 363. (5)

أنظر جملة من منشورات أبناء الأزوق في عهد الحصن الأول : المنوني ، ص 220-223 . وكذلك : ابن زيدان ، الدر ، ص 105-106 .

<sup>(6)</sup> المنوني ، ص 213-215 .

<sup>-</sup> Laroni; P.203. (7)

العربية ، لكن المحاولتين باءتا بالفشل(1) .

وبصدد ذكرنا للصحافة ، يمكن القول بأن ظهورها في المغرب بعبود إلى العشرينات من القرن 19 م وبالتحديد في سبته (2) . أما ظهورها في طنجة فيرجع لعام 1870م ( 1287هـ) (3) .

ولم تمرف الصحافة ازدهاراً لها إلا في الثمانينات وفي طنجة بالذات . وكان ذلك مع إقامة مطبعة عام 1880م ( 1297هـ ) . وهكذا ظهرت الجريدة الأسبوعية « المخرب الأقصى a=100 Al Moghreb Al Aksa و 28 جانفي 1883م ( a=100 Al Moghreb Al Aksa و وصادرت الجريدة الأسبانية . وكانت أداة طبعة للسياسة الإسبانية في المغرب a=100 وهي الثانية من حيث الأهمية في طنجة وذلك بتاريخ a=100 جريلة a=100 Al Miris من حيث المغربي a=100 Al Miris of Marocco وكانت وفية للرابطة a=100 الإنكليزية . وكانت وفية للرابطة الإنكليزية .

وهناك جريدة : «Le Reveil du Maroc» التي صدرت بالفرنسية في 14 جويليــة 1884م (1301 هــ) 77. وكانت اللسان الناطق باسم الرابطة الفرنسية<sup>(8)</sup>. أمــا صحيفة

<sup>(1)</sup> نفس المصدر ، ص 203 .

<sup>(2)</sup> صدرت في سبة جريدة و المحرر الإفريقي ٤ بالإسبانية El Luberial Africano تباريخ أول ماي 1820م. وكانت الجريدة الأولى في المغرب العربي. ولم يصدر منها سوى سنة أعداد. وتوققت الصحافة لتعود من جديد في سبة بالذات عام 1868م بصدور La Cronica de Ceuta تنظر:

<sup>-</sup> Ch. Souriau-Hoebrechts; La presse Maghrebine, Paris, 1969, P.37.

<sup>(3)</sup> نفس المعبدر ، ص 37-38 .

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t. IV, P.324. : وكذلك

<sup>(4)</sup> نقس المصدر ، ص 324 .

<sup>(5)</sup> أصبحت تحت الوصاية البريطانية فيما بعد .

<sup>(6)</sup> كان مؤسسها هو Ædward Meakin» وقد أصبحت لها مطبعتها الخاصة منذ مطلع عام 1886م ، ثم أخلقها منها جريلة : Al-Moghreb Al-Alksa عام 1893م .

\_ أنظر : P.38 p.38 . . .

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, T.IV; PP.325 et 329.

<sup>(7)</sup> كان يصدرها اليهودي Levy Cohen ثم Benchimol عام 1888م لتشتري من الرابطة الفرنسية في النهاية.

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t.IV, P.325. - Souriau; PP.38-39. (8)

«L'Echo Mauritano» فكان صدورها مرتين في الأسبوع ابتداءً من فبراير 1866هـ ( 1303هـ ) وكانت موالية لإنكلترا ثم لإسبانيا . ولعل آخر وأهم هذه الجرائد الاجنبية ( اللفترة التي تعنينا هي صحيفة طنجة «El Diaro de Tanger» الأسبوعية الموالية لفرنسا ، ولو أنها تصدر بالإسبانية ( 2)

وكانت و المغرب ٤ هي الجريدة الوحيدة التي صدرت باللغة العربية في المغرب. أن المغرب (٥) في ربيع (١٩٥٥هـ) التي أصدرها محرر جريدة و الوقت المغربي ٤ السالفة (١٩) ، وكانت موجهة للمغرب حسبما جاء في افتتاحية العدد الأول منها (١٥) . أما الجريدة العربية الوحيدة التي كانت تصل من المشرق فهي جريدة و الأهرام ٤ المعربة (٥) .

وما دمنا بصدد الكلام عن الحياة الثقافية ووسائل الثقافة المغربية في عهد الحسن الأول فيمكن القول بأن هذه الجرائد في عمومها لم تكن موجهة لتثقيف المعاربة بقدر ما كانت سلاحاً في يد الروابط الأوروبية ، وكانت تؤدي دوراً إعلامياً إقتصادياً على الخصوص ، وهي بذلك تدخل في إطار تاريخ أوروبا في المخرب أكثر

- Miège; Le Maroc, t.IV. P.326,

<sup>(1)</sup> هناك صحف أخرى صديدة منها : «La Africana» الأسبوعية الصدارة عام 1885م ، و La Duda d'El Progress» و Le Commerce du Maroc» و «La Duda d'El Progress» و Marroqui»

لكن هذه الجرائد كانت قليلة الأهمية قصيرة الأمد . أنظر :

<sup>(2)</sup> نقس المصدر ، ص 326 .

 <sup>(3)</sup> تأسست من طرف عرب مسيحيين من لبنان عام 1889م . أنظر :
 ... الجابري ، و الأصالة ع ، ص 64 .

<sup>(4)</sup> ابن عبد الله ، تطور ، ص 79 .

<sup>-</sup> Souriau. PP.39-40.

<sup>(5)</sup> و لنشر الآنباء الحقيقية والحقائق العلمية والاستباطات المستحدثة الصناعية التي من شأنها ترقية منزلة البلاد بأن تثير في رؤوس أهلها نار الحمية العربية وتنب فيهم النخوة الوطنية وتنهض همم الرجال من حضيض الإهمال إلى التعرج في مراقي الكمال لكي يسموا في إصلاح حالة بلادهم . و أنظر :

<sup>...</sup> الجابري ، و الأصالة » ، ص 64-65 .

<sup>(6)</sup> ابن عبد الله ، تطور ، ص 79 .

من دخولها في تـاريخ المغـرب ، لأنهـا لم تكن مغـربيـة ولا أثـر لهـا في الأوسـاط المغربية ، ولم تجد رواجاً إلاّ في الأوساط اليهوديـة ، كما لم يكن يتعـدى توزيعهـا المدن الساحلية .

وقد وصلت هذه الجرائد إلى حد مهاجمة السلطة المغربية في عقر دارها ، الأمر الذي دفع السلطان إلى المطالبة بإيقافها جميعاً عام 1885 م (1302هـ) لكنها لم تتوقف إلاّ عن مهاجمة شخص السلطان(1) .

تلك هي إذن المصادر التي كانت تغذي الحياة الثقافية في عمومها تغذيةً نسبيةً ، ولم يبق لنا سوى الخوض في حركة ونشاط الأفكار ونوعيتها في المغرب الاقصى وقتلني .

فمن الواضح أن أهمية التعليم تكمن عادةً في الدور الاجتماعي الذي يقوم به ، ولمطالما افتقر التعليم في المغرب إلى تمحيص فقد كان مقيداً بالأعراف<sup>(22)</sup> ، ولمطالما افتقر التعليم بذلك كان مقاداً أو مرتبطاً بالأوضاع الاجتماعية والسياسية السائدة ا(2). وكأن التعليم بذلك كان مقاداً أو تابعاً ، على أن ذلك غير مستغرب ، طالما عرفنا بأن موضوع التعليم هو الإسلام لكنه مقتصر على حفظ القرآن وتدريس بعض الشريعة (4).

وكانت فاس تحتل مركز الصدارة والإشعاع ، وهي مقصد روّاد المعرفة ومجمع المعلماء والشعراء والأدباء منذ أن انهارت المراكز العلمية كالزاوية الدلائية . وهكذا فقد ظلت فاس تشكل عامل وحدة ثقافية - في ظل التقسيم الطرقي - ويعود الفضل في ذلك إلى علمائها الذين كانوا يتمتعون بمكانة معترف لهم بها . فهم الذين كانوا يساهمون في الحياة السياسية من خلال تزكية بيعة السلطان . كما تقدرهم العامة لكوفهم يأتون على رأس مؤسسة تحتوى على حقائق الدين وجوهره .

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t.IV, PP.323-331. (1)

<sup>-</sup> Laroui; P.204. - Sourisu; PP. 39-43.

<sup>(2)</sup> نفس المصدر ، ص 197 .

<sup>(3)</sup> حسن محمد جوهر ، وصلاح العرب عبد الجواد ، المغرب ، دار المعارف ، مصر 1964 ، ص 37 .

<sup>. 175</sup> من المصدر ، ص 175. - Le Tourneau; P.174. (4)

لكن على صعيد الإشعاع الفكري والثقافي بقيت فاس متقوقعة حول نفسها ، [ وفية ] لتقاليد معينة جلبت لها الاحترام والتقدير وكذا الاستقرار الفكري (<sup>(1)</sup> .

وكان علماء المغرب الأقصى على العموم وعلماء فاس على الخصوص يعيشون حالة من التقوقع ، فلم يكن لهم تقريباً أي اتصال مع العالم الخارجي باستثناء الاتصال الغشيل بالمشرق . وكانوا على الصعيد الداخلي ينتفعون بأوهام العامة التي كانت ترى بأن ما يقدم من هؤلاء هي الحقائق العلمية الوحيدة(2) . وكان أن انعكس هذا الوضع على مستوى التعليم ، فوصل حتى القرويين التي وقع علماؤها في الروتين . وكان من أسباب ذلك أيضاً انعدام التنظيم والموقف اللامبالي للمخزن(9) .

وقمد نشأت عقلية و أنها مسلم إذن أنها كمامل a ، وهي العبمارة التي تسومى ء بالغرور ، وكان لها دور في الانحطاط أيضاً ، وصارت خاصية من خصائص العمالم الإسلامي كله تقريباً<sup>(a)</sup> .

وذهب البعض إلى أن انخفاض المستوى والتحجر يعود إلى التمسك بالتعليم الديني على غرار أوروبا قبل عصر الاستنارة ، الأمر الذي خلق عقلية متجمدة منذ المهمد السعدي على الخصوص<sup>60</sup> . على أن مثل هذا الرأي مغرض لأن مستوى التعليم لم ينخفض بسبب خلل في منهاج التعليم لم ينخفض بسبب خلل في منهاج التلقي واختلاط في منهج التعليم . ومع ذلك حاول الأوروبيون استغلال هذه الظاهرة محاولين في ذلك إقناع المغرب الأقصى بضرورة الأخذ بما يريد من أسباب التقدم والتطور في دائرة خارجة عن الدين<sup>60</sup> .

وكانت مظاهـر النشاط الثقـافي تتجلى في التجمعات الشعبيـة أو الخاصـة في

<sup>(1)</sup> نفس المصدر ، ص 176 .

<sup>(2)</sup> نفس المصدر ، ص 159 .

<sup>-</sup> Gaudefroy; P.43. (3)

<sup>(4)</sup> يمكن أن يعود السبب في ذلك إلى الحياة الإسلامية التي طبعتها الطرق الصوفية ويعض الزوايا .

<sup>(5)</sup> تقس المصدر ، ص 43 .

<sup>(6)</sup> الفاسى ، حديث المفرب ، ص 7 .

مؤسسة من المؤسسات الدينية حيث تطرح قضايا دينية من طرف عالم من علماء المدينة ، أو عابر سبيل . وكان هذا النوع من التجمعات يحدث غالباً في شهر رمضان أو بمناسبة المولد النبوي الشريف<sup>(1)</sup>.

وكان من النادر أن تجد مؤلفين يعيشون من أقلامهم ، ولا رجال الثقافة يتقربون من المخزن الأمر الذي جعل الحركة الثقافية تعيش نوعاً من الركود<sup>(2)</sup> .

وكانت اللغة العربية قد احتفظت بطابعها الأصيل بالرغم من الأحداث السياسية والحضارية . ويعود السبب في ذلك \_حسب ما يذكر بعضهم \_ إلى أن الأدباء واللغويين ظلوا عالقين بأبراج عاجية في الوقت الذي طبعت فيه لهجة التخاطب بمفردات أجنية . أما روح التجديد في هذا الميدان فلم تبرز سوى عند بعض الأدباء أو في مراسيم ومراسلات رصمية ، فظهرت و بدلاً من مصطلحات معربة في قالب رصين ألفاظ عامية على حساب اللغة الأصيلة تكثر أو تقل تبعاً للحاجة الملحة . . . . ولو أن خطابات ووثائق مياسية أخرى احتفظت بأسلوبها الكلاسيكي الرنان على حساب اللغة والرضوح هادي . . .

وكان إدراك أهمية التعليم الحديث من طرف سلاطين خلال النصف الثاني من القرن 19م هو الذي يقف وراء البعثات العلمية إلى مصر وأوروبا<sup>(4)</sup>.

وهكذا ، فقد تابع السلطان الحسن الأول حركة والده لتلقيح القروبين بالعلوم . الحديثة ، زيادة على طبعه الكتب الإسلامية الشائعة في عصره ، كالفقه والحديث وغيرها<sup>(5)</sup> . ولكنه في آنٍ واحد ، كان يعمل على تشجيع بعض المظاهر التي تمت إلى الطرقية بصلة ، كإنشائه لفراءة مختصر خليل بعد صلاة العصر بالقروبين ورداً كل يوم ، بحيث كان المختصر يختم مرة في الشهر وكذلك إحيائه لقراءة حزب الشاذلي

<sup>-</sup> Le Tourneau; P.172. (1)

<sup>(2)</sup> نفس المصدر ، ص 172 .

<sup>(3)</sup> ابن عبد الله ، تطور الفكر ، ص 77 .

<sup>(4)</sup> اجوهو ، المغرب ، ص 82.

<sup>(5)</sup> السائح ، دفاعاً ، ص 246 .

بعد كل صبح وقراءة البردة ضحى كل جمعة بالنصريح الإدريسي . وقـد كان يقـوم بإكرام القائمين بذلك مجاهرةً (1) .

ولعل المتتبع لثمار البعثات العلمية المشار إليها آنفاً ، يصل إلى أنها كانت ضئيلة المردود لأسباب عديدة منها موقف مختلف الفشات من هذه البعثات بدءاً من السلطان نفسه الذي كان خوفه الشديد من الأوروبيين وكثرة احتياطاته منهم جعلته لا يش بأغلب هؤلاء المتعلمين في أوروبا<sup>(2)</sup>, بحجة تأثرهم بالحياة الأوروبية ، فكان لا يوظف منهم إلا من اختبر وطنيته (<sup>3)</sup>. ويذكر ابن عبد السلام أنه قد ضاع وقت كبير في هذا الاختيار (<sup>6)</sup>. أما حاشية السلطان ووزراؤه فلم يكونوا ينظرون بعين الارتياح إلى أفراد البعثات . وقد وصلوا إلى حد تكفير بعضهم لمجرد نصبح السلطان بالاستعداد لمواجهة التدخل الأجنبي (<sup>3</sup>).

ويمكن أن نجد تفسيراً لموقف هؤلاء في خوفهم أن ينال الاستعداد والإصلاح من مكانتهم ونفوذهم ومصالحهم (6). وكذلك الشأن بالنسبة لمحوقف القواد المخارقين في البداوة والجهل (7). ولم يشذ عن هذا الموقف حتى الفقهاء الذين كانوا ينظرون إلى المائدين من أوروبا نظرة البغض ويرون فيهم اعداء للدين (8). كما كانوا و يعتبرون لباس وسلوك وعلوم الأوروبيين ومن يأخذ عنهم أو يقلدهم ، بدعاً وضلالات يجب محاربتها ، لأنها تقع في نظرهم على مستوى واحد مع البدع والضلالات التي يأتيها الطرقيون والمشعوذون و 6).

<sup>(1)</sup> أنظر نص الظهير الذي أصدره السلطان إلى قاضى فاس ، ابن زيدان ، الدرر ، ص 107-108 .

 <sup>(2)</sup> لعل مرد ذلك إلى عدم اقتناعه بالفوائد المرجوة من وراه هذه البمثات ، وكذلك الأنه كان مدفوعاً من طرف الدول الأوروبية المتنافسة على المعرب وقتداك .

<sup>(3)</sup> ابن عبود ، تاريخ ، ص 89 .

<sup>(4)</sup> نفس المصدر ، ص 89 .

<sup>(6)</sup> نفس المصدر ، ص 63 .

<sup>(7)</sup> ابن عبد الله تاريخي مي 89 .

 <sup>(8)</sup> نفس المصدر ، ص 89 .
 (9) الجايري ، الأصالة ، ص 63 .

ومما يبدو على الفقهاء أنفسهم أنهم تناوسوا حديث الرسول ـ 幾 ـ : ه اطلبوا العلم ولـو في الصين » . كما أنهم لم يكـونوا يفـرقـون بين العلوم الـدينيـة والعلوم الدنيوية .

ولعل هذه المواقف كافية للدلالة على أنه لم يقع إعداد رسمي لتقبل حركة البعثات ولا إعداد شعبي أيضاً (ال . كما لم تكن هذه المحاولات مرفوقة بأي تجديد في الفكر والثقافة ، فكانت بذلك تفتقر إلى المناخ الفكري الضروري لغرس جذورها في المجتمع وضمان نموها وتطورها على حد تعبير الجابري (2) .

ومهما كانت العوامل التي أدت إلى فشل هذه البعثات والجهود الإصلاحية ، فلا يمكن نكران بعض النتائج الإيجابية ، إذ سجل إنبعاث في صفوف بعض العلماء من خلال تأثرهم بمعطيات المعارف الجديدة فكتب البعض ضد الامتيازات الأجنبية كالعربي المشرفي<sup>(3)</sup> ، والمأمون بن عمر الكتاني<sup>(6)</sup> ، وعلال بن عبد الله الفاسي<sup>(5)</sup> ، وجعفر بن إدريس الكتاني<sup>(6)</sup> ، ومحمد بن إيراهيم السباعي<sup>(7)</sup> ، والمهدي بن محمد الوزاني . وكتب الآخر لفائدة تنظيم الجيش أو الإدارة ، كما دعا البعض الآخر أيضاً إلى الجهاد وساهم الأدباء في إذكاء مسيرة الانبعاث<sup>(8)</sup> .

وفي ميدان دراسة الرياضيات والفلك برزت تصنيفات مقتبسة من النظريات الحديثة فضلاً عن ظهور تجارب في الترجمة إلى العربية(6) ، وإدخال الطباعة كما سلف .

المنوني ، ص 304 .
 الجابري ، الأصالة ، ص 52 .

<sup>(3)</sup> الرسالة في أهل البصبور المثالة ، وهي بمثابة جواب عن سؤال وجه لأهل العلم عن دخول المسلمين تحت الحماية القنصلية .

<sup>(4)</sup> هداية الضال المشتغل بالقيل والقال .

<sup>(5)</sup> في خطبة له بعنوان : إيقاظ السكاري ، المحتمين بالنصاري أو الويل والثبور لمن احتمى بالبصبور .

<sup>(6)</sup> النواهي المدهية للفرق المحمية .

<sup>(7)</sup> كشف الستور عن حقيقة كفر أهل بصبور أنظر: ما الوثائق (4) ، ص 50-51 .

<sup>(8)</sup> المنوني ، ص ج .

<sup>(9)</sup> نفس المصدر ، ص ج و د .

أما في مجال إتصال المغرب الأقصى بالمشرق ، فيمكن تسجيل تضاؤل حركة الترحال في أوساط علماء المغرب وفي القرن 19 م على الخصوص ويعود ذلك إلى الحواجز الاستعمارية التي أقيمت في طريق الحجاج بالجزائر منذ سنة 1830م . لكن ذلك لم يمنع العلماء من تتبع جميع حركات التجديد المنبعثة من المشرق بتلهف . وكان المغرب يرسل وفوداً رسمية تحمل دورياً هدايا وصلات لرجال الفكر وإعانة المطلقة") .

ولعل من أبرز التيارات الفكرية التي وصلت إلى المغرب من المشرق خلال القرن 19م ، هو الحركة الوهابية (<sup>29</sup> بوجهيها الديني (<sup>3</sup>) والسياسي (<sup>4)</sup> . وكان من ثمارها في المغرب الأقصى قيام حركة فكرية دينية إصلاحية تستلهم الدعوة الوهابية ومبادئها وذلك في أوساط علماء القرويين وحاشية المخزن . وكان من أشهر رجالها الأديب والمؤرخ محمد اكنسوس ( 1796-1877م ) ، وكذلك السلفي الفقيه أبو عبد الله محمد بن المدنى بن عبد الله كنون (<sup>3)</sup> .

أما في نهاية القرن 19 م فهناك فكرة الجامعة الإسلامية التي دعــا إليها السيــد جمال الدين الأفغاني <sup>(6)</sup> ومحمد عبده ، ووصلت أصداؤها إلى . . . . . . . . . . . . . . . .

وقفنا على الكثير من المؤلفات المترجمة في عهد السلطان محمد ، ولكننا لم نعثر ـ فيما اطلعنا عليه ـ
 على مؤلفات ترجمت في عهد الحسن الأول .

<sup>(1)</sup> ابن عبد الله ، تطور ، مَنْ 100 .

 <sup>(2)</sup> نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب الذي كان حنبلياً متبعاً المنهج الذي خطه ابن تيمية ، والمتمثل في ضرورة التمسك بالكتاب والسنة .

<sup>(3)</sup> دعوة إصلاحية سلفية تحارب البدع وفي مقدمتها الطرقية .

 <sup>(4)</sup> ثورة على الخلافة العثمانية . التيء أللي جعل منها سلاحاً إيديولوجياً ملائماً في نظر المحذرن يقارم به
خصومه في الناخل الذين كانوا أساساً من مشايخ الطرق وأحد خصومه في الخارج أي ما تبقى من الحكم
العثماني . أنظر :

<sup>...</sup> الجابري ، و الأصالة و ، ص 60 .

<sup>(5)</sup> نفس المصدر ، ص 60-61 .

<sup>(6)</sup> ظل السيد جمال الأفغاني يعمل على إيقاظ العقول وتحرير الأفكار مهيباً بالمسلمين أن يتفهموا اللدين الإسلامي ويمودوا إلى مبادئه الصحيحة . كما كان يدعو إلى يقطة الشرق ونهضته . وكان الأفغاني يأمل أن تنهض إحدى الدول الإسلامية وتصير في مرتبة الدول القوية الكبرى ، وظل يجاهد لتحقيق هذا الهدف من ...

المغرب<sup>(1)</sup> .

وكان لزيارة محمد عبده لتونس عام 1883مم واتصاله شخصياً أو بالمراسلة مع بعض علماء القرويين الذين ناقشوه في قضايا دينية تتصل بمضمون سلفيت ١ أثر في الأوساط العلمية في المغرب<sup>(2)</sup>. كما كان لوصول الأعداد الأولى من مجلة المنار صدى واسع أيضاً (<sup>3)</sup>.

وممن حملوا فكرة الجامعة الإسلامية إلى المغرب ، نـذكر المصلح عبـد الله السنوسي ، الذي كان له ـ مع العوامل السالفة ـ أثر في بلورة إتجاه سلفي جديد في أوساط النحفية المغربية التقليدية <sup>(4)</sup>.

وتقبل السلطان الحسن الأول هذه الدعوة بارتياح ، لأنه كان يرى في الجامعة الإسلامية وسيلة لدفع الأجانب من خلال تعاون الدول الإسلامية في أطار الجامعة التي كانت الدعوة إليها إذ ذاك آخلة في الازدهار . وراح السلطان يحاول ترجمة الفكرة خاصة بعد مؤتمر مدريد عام 1800م ( 1297هـ) - أي بعد تدويل القضية المغربية ـ قصد الاستفادة من الخبراء العثمانيين . فبعث وقداً برئاسة الوزير بريشة للاستانة . وقد أثمر هذا الاتصال بالاتفاق على التبادل الدبلوماسي 200 .

لكن الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا وقفت في طريق هذا المسعى وأولت فكرة الجامعة أهمية بالغة(<sup>6)</sup>. وذهبت فرنسا إلى حد إقناع السلك المدبلوماسي في

خلال فكرة الجامدة الإسلامية فعمل على إضعاف تفرذ بريطانيا . وبللك كان الأفغاني مصلحاً دينياً وفكرياً وزعيماً سياسياً أنظر : م سيسى ، ص 85-59 .

<sup>(1)</sup> الجابري ، و الأصالة ۽ ، ص 69 . و Le Tourneau; P.173

<sup>(2)</sup> الجابري ، و الأصالة ، ، ص 69 .

<sup>(3)</sup> تفس المصدر ، ص 69 .

<sup>(4)</sup> الفاسي ، الحركات ، ص 88 .

وكذَّلك : الجابري ، و الأصالة ، ، ص 69-70 .

<sup>(5)</sup> قررت الدولة المضانية أن تبعث الأمير محيى الدين نجل الأمير عبد القادر سفيراً لها بالمغرب. أنظر: المفاسي ، المحركات ، ص 67-88.

<sup>(6)</sup> نفس المصدر ، ص 87-88 .

طنجة بعدم قبول تسرب دعوة الجامعة الإسلامية إلى المغرب. فكان أن أبلغ السلطان بأن السفراء لا ينظرون بعين الرضا لما يقوم به من سياسة مع الدولة العثمانية ، واعتبروها أعمالاً عدائية لحلفاء المغرب ، لما لها من الصبغة الإسلامية (1). ولم تشذعن هذه الدول سوى بريطانيا التي لزمت جانب الصمت (2).

وإذا كان الحسن الأول قد خضع للضغوط الأوروبية بتراجعه عن المشروع(<sup>6)</sup> ، فإن فكرة الجامعة الإسلامية قد أذكت ، على المستوى الشعبي ، روح العداء في نفوس المغاربة وأهل المغرب العربي على العموم ضد الفرنسيين بالذات ، وكان من ثمارها حركة الشريف مدغرة<sup>(6)</sup> على سبيل المثال . وسنعرض لهذه المواقف أكثر من خلال الفصل القادم ، الذي نتناول فيه العلاقات المغربية العثمانية ثم العلاقات المغربية الاشمانية ثم العلاقات المغربية الاروبية في عهد الحسن الأول .

كان طبيب الحسن الأول «Linares» تقسه مهتماً بفكرة الجامعة الإسلامية . وليس هذا بعريب إذا
 ما عرفنا بأن وجود هذا الشخص في المغرب يدخل في إطار البعثة الفرنسية ذات الأفراض التجسسية كما
 سنعرف .

القاسى ، الحركات ، من 88 .

<sup>(2)</sup> يعود ذلك إلى أن بريطانيا كانت ترغب في جعل المغرب أداة تهند بها غرسا ، كلما حاولت هذه متاوشتها في مصر ، وكذلك إلى عدم إزعاج السلطان عبد الحميد الثاني الذي كان يعارض مطامع روسيا في البلتان والبحر الأسود وغيرهما.

أنظر: الفاسي، الحركات، ص 88.

<sup>(3)</sup> نفس المصدر ، ص 88 .

<sup>-</sup> Mlège; Le Maroc, t.IV, p.140. (4)

### الفصل اليرابع

## العلاقات الخارجية

- 1 \_ العلاقات المغربية الإسلامية .
  - ( خصوصاً الدولة العثمانية ) .
  - 2 ـ العلاقات المغربية الأوروبية :
- أ \_ الملاقات المغربية الأوروبية إلى مؤتمر مدريد ( 1880م ) .
  - ب \_ العلاقات المغربية الأوروبية منذ مؤتمر مدريد .
    - ( فرنسا \_ إنكلترا \_ إسبانيا ألمانيا إيطاليا ) .

عرف العالم عموماً والعالم الأوروبي بصفة خاصة \_ في الثلث الأخير من القرن 19 م ــ تطورات خطيرة على صعيد الأمن والسلام العالميين ، إذ حققت ألمانيا وإيطاليا وحدتهما ودخلتا في الصراع القائم آنذاك بين فرنسا وإنكلترا وغيرهما من أجل اقتسام أراضى أفريقيا وآسيا .

وكان من ثمار التنافس الأوروبي والتسابق على العالم الإسلامي - في مطلع الثمانينات - فرض الحماية على تونس في المغرب العربي ، وعلى مصر في الممشرق ، على أن الحماية على الدولتين لم تكن صدفة ولكنها جامت إثر تطورات وأولوبيات اقتضتها ظروف المنافسة اللدولية واستراتيجيتها في التحكم في النقاط والممرات الحساسة بسبب التطور الذي طراً على الملاحة البحرية الأوروبية . فإشراف تونس على مضيق صقلية ، وإشراف مصر على قناة السويس كان يقف وراء التسابق عليهما . ومن البديهي أن يحظى المغرب بنفس الاهتمام بسبب قربه من مضيق جبل طارق ، الأمر الذي جعل الصراع عليه حاسماً(۱) ، ولم يكن احتلاله - منذ فرض الحماية على الدولتين السالفتين - سوى قضية وقت واتفاق أطراف النزاع المتعددة بعد ما أصبح الرجل المريض الثاني في الطرف الغربي من العالم

فكيف تطورت علاقـات المغرب الأقصى ـ في ظـل هذه الحيثيـات والمظروف الدولية المعقدة ـ مع الدول الإسلامية المتنافس عليها أولًا ؟ ثم مع الـدول الأوروبية ثانياً ؟

 <sup>(1)</sup> عن الأهمية الاستراتيجية للمغرب ومضيق جبل طارق ، أنظر : . . Kerdec; PP.310-311.
 ليب رزق ، تاريخ المعلاقات ، ص 20-21 .

# 1 - العلاقات المغربية - الإسلامية ( خصوصاً الدولة العثمانية )

أصبح العالم الإسلامي عرضة للخطر الأوروبي منذ نهاية القرن 15 والجزء الخربي من على الخصوص إثر سقوط الأندلس وانتقال الصراع من أرض أوروبا إلى المبحر المتوسط والشواطىء الجنوبية منه . ومن حسن حظ العالم الإسلامي أن سطح نجم المدولة العثمانية التي استطاعت أن تضع حداً للزحف الأوروبي من الناحية المخربية بعدما كان قد أوجد لنفسه نفوراً وحاميات على الشواطىء . ثم انتهى بها الحال بالنسبة للعالم العربي أن بسطت نفوذها عليه باستثناء المغرب الأقصى (ا) .

ولما كان الأخير من الأقطار التي لم تصلها يد الدولة العثمانية ، ولم يكن أهلها أو حكامها على الأقل يرغبون في وصول العثمانيين إليهم ، فقد نشأ نوع من العلاقات مرت بمراحل ثلاث : امتازت الأولى بالهجمة الأوروبية ونجاح العثمانيين في الهيمنة على أنحاء العالم العربي في القرن 10م ، وامتازت الثانية بفقدان قوة واندفاع الدولة العثمانية حيث لم تعد تشكل خطراً كبيراً على المغرب الأقصى . وكان ذلك خلال القرن 17م ، أما المرحلة الثالثة فهي التي تبدأ في النصف الثاني من القرن 18م ، واستصوت إلى عهد الحسن ، وامتازت بضعف الدولة العثمانية وتفاقم الخطر واستصوت إلى عهد الحسن ، وامتازت بضعف الدولة العثمانية نحو الأحسن أو ولكنها لم تتحد المكاتبات والمراسلات ورحلات يقوم بها بعض النواب موفدين من طرف سلاطين الدولتين ألا الدولتين ألا الدولتين ألا الدولتين ألا الدولتين الدولتين الدولتين الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة المؤمنية المنابئة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة من طرف الدولة الدول

أما مصر التي استقلت عن الدولة العثمانية في عهد محمد على فقد سمحت لها

 <sup>(1)</sup> كذلك بعض المناطق من شبه الجزيرة العربية . وأما بانتي أجزاه العالم الإسلامي كإيران وأفغانستان والهند وغيرها فبقبت بدورها خارج النفوذ العثماني .

<sup>(2)</sup> لبيب رزق ، تاريخ العلاقات ، ص 18-19 .

<sup>(3)</sup> ابن زيدان ، العز والصولة ، ج. 1 ، ص 277 .

وضعيتها الجديدة والمشابهة للمغرب من إقامة علاقات مع الأخيرة وصلت إلى حمد التمثيل الدبلوماسي . ومع ذلك فإن همذه العلاقمات وتلك مع المدولتين الإسلاميتين ولم يكتب لها من الذيوع . . . ما كتب حول العلائق مع الخرب » لأن الأولى - أي العلاقات فيما بين الدول الإسلامية - وجدت من يقضي عليها وهي « بعد بين الحبو والدبيب . . . »(1) .

فكيف تطورت إذن العلاقات المغربية \_ العثمانية (2) في عهد الحسن الأول ؟

عرفت العلاقات المغربية ـ العثمانية تطوراً ملحوظاً بالمقارنة مع الفترة السابقة لحكم الحسن الأول ، إذ لم تكن المصادر تشير إلى وجود اي تمثيل دبلوماسي بين البلدين مع بداية هذه الفترة<sup>63</sup> . وإذا كان السبب يعبود إلى خلفيات تباريخية طبعت هذه العلاقات فجمدتها وتحولت إلى نوع من التقليد ، فإن سلاطين الدولتين عادوا إلى الجبادة في الوقت المناسب أي أثناء تزاحم الأحداث الخطيرة على العالم الإسلامي .

وفعادٌ أحسَّ السلطان الحسن الأول منذ البداية بضعف دولته من جهة وبسعي الدول الأوروبية في الحصول على المنافع التجارية والسياسية في بلاده ، الأمر الذي نبهه إلى ضرورة توحيد الجهود مع الدول الإسلامية وفي مقدمتها الدولة العثمانية وكذلك مصر وتجديد العلاقات معهما .

وهكذا ، تطالعنا جريدة «الجواتب» (4) الصادرة بالأستانة بتـاريخ 11 رمضان 1291هـ ( 21 أكتوبر 1874م ) بخبر مفاده أن سلطان المغرب فوض إلى السيد إبراهيم

<sup>(1)</sup> نفس المصلر ، ص 277 .

<sup>(2)</sup> سنحاول من خلال استعراض تطور العلاقات المغربية العثمانية أن نشير في نفس الوقت إلى عـلاقات المغرب مع مصر وذلك باختصار شفيد .

<sup>(3)</sup> هذا بخلاف علاقات المغرب مع مصر إذ تأكد تعيين و قنصل و أو و وكيل و للمغاربة في مصر منذ أربعينات القرن ولم أي في عهد محمد علي , أنظر : ليب رزق ، تاريخ العلاقات ، ص 167 .

 <sup>(4)</sup> العدد 720 ، السنة الرابعة . وقد عثرما عليه في أرشيف ما وراء السحر (.A.O.M.) إكس آن بروفاتس ،
 محفظة رقم 33 30H .

وحسبنا أن السلطان عبد الحميد كان حريصاً على ربط الدولتين ربطاً متيناً الحوياً إسلامياً صادقاً ، لذلك نجده يوحي في آن واحد إلى شيخ الإسلام ومفتي الدولة العثمانية وحسن خير الله ، بالكتابة بدوره إلى أبي عمران موسى بن أحمد صدر السلطان وحاجه . وبالفعل كتب الشيخ رسالته وكانت تحمل نفس تاريخ رسالة السلطان عبد الحميد الثاني وهي غرة ربيع الأول 1294هـ ( 1877م ) . ومما جاء في الرسالة بعد الديباجة : « . . . إن مدار قوة الأمة المحمدية وصولتها على سائر الملل

<sup>(1)</sup> إبراهيم السنوسي أخي عبد الله السنوسي .

<sup>(2)</sup> المتوني ، ص 49 .

<sup>(3)</sup> بعد الديباجة المحتواة على البسملة والتسييح والتحميد والشكر والصلاة على محمد ( 震 ) والثناء على خلفاته يقدم السلطان عبد الحميد التحية ويشي على الحصن الأول ثم يخاطبه مخاطبة الند للند والسلطان للسلطان مخبراً إياه بجلومه على كرمي الخلاقة . . . إلغ .

 <sup>(4)</sup> أنظر النص الكامل للرسالة في : المتوني ، ص 50 ، 51 ، 52 .

الردية إنما هو اتحاد جميع أفرادها المعوجودين في كرة الأرض ... ولا سبما عند تعاشد المشركين وقوة أعداء الدين كما نشاهد وتسمعونه مما لهم في هذا الزمان من المولة الباهرة والجولة والشدة القاهرة المؤدية بحسب المآل إلى الفتك بجميع المولة الباهرة والجولة والشدة القاهرة المؤدية بحسب المآل إلى الفتك بجميع ما للأمة المحمدية من الأفراد وإن كانوا في أقصى البلاد فيناء على هذا ... تحريري إلى حضرتكم ما يورث التواصل بيننا وبينكم ويقتضي الاتحاد الحقيقي معكم ... هذا والمأمول ... بعد وصول ألوكة الإخلاص ومألكة المحبة والاختصاص أن تعرضوا مضمونها إلى اسكفة السلطان الشريف المعظم صاحب المفاخر الهاشمية تعرضوا مضمونها إلى اسكفة السلطان الشريف المعالي عن آبائه السلاطين المسلط المغلم ... ما قرندكر المائية أبان هناك تفصيلًا اقتضى تبليغه شفاهة (() من طرف السيد إبراهيم السيوسي (3) .

ولسنا نعلم جواباً للرسالة الثانية . أما الرسالة الأولى فقد أجاب عنها السلطان الحسن الأول وكان جواباً في المستوى المطلوب . وقد رأينا أن نقتطف منه ما يفيدنا في الموضوع ، ونصه بعد الديباجة(3) :

ه... إن من شيمكم الكريمة الـواضحة ... سبقيتكم إلى البحث على تجديد عهود الأسلاف الكرام ، وإحياء مودة الأجداد العظام ... والدعاية إلى الألفة والتشابك على قهر الأعداء ... وأما ما شرحتم من تمالىء أهل الأشراك ونصهم (كذا) للمسلمين الفوائل والإشراك ، ودعوتكم إليه من الاتحاد على دفاعهم

<sup>(1)</sup> يعود ذلك في اعتقادنا إلى أن الطريق الذي يسلكه المرسول ، طريق غير آمن إذ ينتقل في مواكب أوروبية ويعر بطنجة بالدات مقر نؤاب الدول .

<sup>(2)</sup> أنظر النص الكامل للرسالة في:

\_ ابن زيدان ، إتحاف ، جـ 2 ، ص 362-360 .

<sup>(3)</sup> تحتوي الديباجة على الحمدلة والتسيح والصلاة على رسول ش ( 資 ) والثناء على خلفائه وآل البيت ، ثم أهداء أزكى التحيات وأنزله مقام الأخ في الله ووارث كرسي الخلافة المظمى والسلطان المعظم المفخم . ثم أخبره بوصول جوابه المعرب عما تضمنه الفؤاد . . . والحاث إلى ما دعت إليه السنة من الألفة وكمال الإتحاد وهنأه بالخلافة وأثنى عليه . . . إلخ .

والاشتباك ، فما خلت . . . ضمائرنا من تلك النية ، والتناصر في ذات الله عندنا غاية الأمنية ، والسعي في جمع الكلمة متعين على جميع أهل التوحيد ، والدعاء إليه من خصال الموفق الرشيد ، وما نصر الله منا ومنكم ببعيد . ه (1) .

وإذا كمان محتوى الرسائل الثلاث يدور حول التواصل والاتحاد ويبرز ، ما لا شك فيه ، مدى صدق نية الطرفين واستعدادهما للتماون والتأزر ، فإن ظروف اتصال الطرفين ببعضهما هو ما يثير عنة تساؤلات لها ما يبررها وذلك للوقوف على مسؤولية كل طرف في إفشال التقارب في النهاية . فمن جهة ينقل لنا المعنوني (٤) عن وحقائق الأخبار عن دول البحار ه (١٥ م ١٨) المسلطان الحسن الأول هو الذي أرصل السيد إبراهيم السنوسي عام 1293هـ ( ١٨٥٥م ) إلى الأستانة للتفاوض في شأن عقد اتضاقية بين المطرفين وتجديد العلاقات . فهل بمدأت المبادرة فعلاً من السلطان الحسن الأول ؟ أم أن السيد إبراهيم السنوسي كان في تركيا قاتصل به السلطان عبد الحميد ويلغه الرسالة الأنفة الذكر ، وكذلك رسالة شيخ الإسلام حسن خير الله ؟ مع العلم أن للإستانة سابق معرفة بالسيد إبراهيم السنوسي في إطار ما اشتهر به في ميدان التجارة في أنحاء العالم الإسلامي وأوروبا حسب ما تفيدنا به جريدة و الجوائب الصادرة بي المخرب الأقصى إلى الدولة العثمانية عام 1876م للتجارة وعاد منها عام 1877م مبعوثاً المغرب الأقصى إلى الدولة العثمانية عام 1876م للتجارة وعاد منها عام 1877م من السلطان العثماني .

والغريب أن نفس المصدر المنقول عنه (4) يذكر بأن علامات الحرب الروسية العثمانية حالت دون بلوغ الهدف فعاد الرسول إلى المغرب ، ونحن نعلم بأنه صاد بالرسالتين من الأستانة , وهل يعقل أن الحرب تساهم في تعكير مضاوضات في الأستانة بين دولتين مسلمتين ، تلك المفاوضات التي جاءت بمبادرة من الحسن الأول

<sup>(1)</sup> أنظر نص الرسالة الكامل ، وقد وردت بدون تاريخ ، في : - المنوثي ، ص 52-54 .

<sup>(2)</sup> نفس المصدر ، ص 49 .

<sup>(3)</sup> إسماعيل سرهنك ، المطبعة الأميرية ، مصر ، جدا ، ص 350 .

<sup>(4)</sup> سرهنك ، حقائق الأخبار عن دول البحار .

بينما كان السلطان العثماني أحوج ما يكون إلى المساعدة خماصة من طرف دولة إسلامية ؟!

إننا نرجح الرأي القائل بأن المبادرة جاءت من الأستانة وبالتحديد من جانب السلطان عبد الحميد الثاني (1) ومما يدعم ما نذهب إليه دلائل يمكن أن نستخلصها من الرسائل المتبادلة فهذا السلطان عبد الحميد يذكر بأن المراسلة بينهما كانت مقطوعة ، وهذا السلطان الحسن يذكر : « إن من شيمكم الكريمة الواضحة . . . . سبقيتكم إلى البحث على تجديد عهود الأسلاف الكرام . . . « . . ولعل هذا من الدلائل الكافية لترجيح الاتصال أولاً من السلطان عبد الحميد الثاني .

ومهما يكن ، فإن الظروف والتطورات الدولية الخطيرة ساهمت في إقناع الطرفين بضرورة إيجاد علاقات بينهما . ويبلو أن للجامعة الإسلامية دوراً كبيراً في التقارب ، لأنها كانت ترمي إلى تخليص الشعوب الإسلامية من السيطرة الأجنبية لا سيما بعد الأحداث التي شهدتها الساحة الإسلامية ، كالحرب الروسية ـ العثمانية ( 1877م ) ، التي انتهت بمعاهدة سان ستيفانو ( 3 مارس 1878م ) ، المعدلة في مؤتمر برلين ( جوان 1878م ) اللي كان فرصة بالنسبة للمول الأوروبية ، لوضم أسس لتجزئة المعدلة المعتمانية . ثم تبني السلطان عبد الحميد الثاني ـ بعد 1878م ـ فكرة الجامعة الإسلامية (ق) . وفي المغرب نفسه كانت الأوضاع سيئة بسبب ما كان يجري من مفاوضات في طنجة حول نظام الحماية الدبلوماسية والقنصلية والتي انتهت عام 1880م بمؤتمر مدريد الذي كرس نظام الحماية وفتح بابا لتدويل القضية المغربية كما

وبدت الأخطار واضحة في العالم بمد نفوذ فرنسا إلى تونس عام 1881م واحتلال بريطانيـا لمصر عـام 1882م . كل ذلك دفع السلطان الحسن إلى أن يجـد علاقـاته

<sup>-</sup> Miège; Le Maroc, T. IV, P. 174. (1)

<sup>(2)</sup> أنظر محتوى الرسالتين الأنفتين .

<sup>-</sup> Miège; Le Maroc, T.IV, P.174 (3)

وكذلك : صبحى ، ص 56-59 .

الدبلوماسية مع الباب العالي والاستفادة من الخبراء العثمانيين(1) .

وهكذا ففي عام 1882م (20 أرسل السلطان الحسن بعثة مغربية إلى الأستانة (3) ، وكان على رأسها الوزير بريشة التطواني ، فاستقبلها السلطان عبد الحميد الثاني بحفاوة . وقد كان الأخير كثير الاهتمام بالمغرب العربي بعدما افتكت الجزائر من الدولة العثمانية ثم تونس . وأثمرت البعثة الاتفاق على تبادل التمثيل الدبلوماسي ، وتم ترشيع إبراهيم السنوسي الفاسي كممثل للمغرب في الأستانة والأمير محيي الدين بن الأمير عبد القادر الجزائري كممثل للدولة العثمانية في المغرب الأقصى (طنجة )(4) .

ولكن 3 تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ع كما يقال ، إذ كان القنصل الفرنسي 3 بإسلام بول ٤ يتتبع القضية باهتمام بالغ فأخبر حكومته بما حصل من اتفاق بين المغرب الاقصى والدولة العثمانية ، فبادرت بتنشيط دبلوماسيتها قصد إغراء دول معاهدة مدريد ( 1880 م ) للوقوف في وجه تحقيق هذا التقارب الإسلامي<sup>(8)</sup>.

وبذلك دخلت قضية العلاقات وتبادل التمثيل الدبلوماسي في لعبة السياسة الأوروبية بالمغرب الأقصى . فما موقف باقي الدول الأوروبية إذن من قضية العلاقات المغربة ـ العثمانية ؟

د يمكنني أن أستفسر الصدر الأعظم لمعرفة ما إذا كان السلطان مستعداً لبعث
 سفير إلى اسطمبول . . . ففي اعتقادي أنها سياسة حكيمة تلك التي تعمل على

<sup>(1)</sup> القاسى ، الحركات ، ص 88-87 . \_ التميمى ، بحوث ووثائق ، ص 115 .

<sup>(2)</sup> هناك بعض المصادر التي تذكر بعثات أخرى قبل 1882 كبعثة 1879 وأخرى عام 1881 .

<sup>. -</sup> Miège, Le Maroc, t. IV, p.174. : اتظر

<sup>(3)</sup> نفس المصدر ، ص 174 .

<sup>(4)</sup> الفاسي ، المحركات ، ص 88-87 . . المنوني ، ص 48 .

التميمي ، بحوث ووثائق ، ص 115 .

<sup>. 88-87</sup> من 88-87 الفاسي ، المحركات ، ص 67-88 - Miege; Le Maroc, t.IV, P.178.

تقريب القوتين الإسلاميتين ذلك التقارب الذي من شأنه أن يحول دون مقوط المغرب . . . تحت الحماية الفرنسية على غرار تونس (1) . ذلك ما صرح به «Scovass» - وزير إيطاليا - إلى السفير الإيطالي بمدريد ، وهو أيضاً تعبير عن موقف إيطاليا من التقارب المغربي العثماني . وقد ظل «سكوفاسو» حريصاً على إرسال سفير مغربي إلى اسطمبول ، فلما التقى بالسلطان في مراكش - أثناء بعثه سكوفاسو نفسه في شهري أفريل وماي 1882م - أوحى إليه بذلك فوعده بأنه سيبعث بسفير إلى اسطمبول بمجرد عودته من مهمته في منطقة السوس(2) .

وكان موقف ألمانيا مماثلًا لإيطاليا ، إذ رأى ممثلها «Testa» بأن التقارب المغربي العثماني من شأنه أن يجلب متعاونين عثمانيين يضعرن حداً للمؤسسات الفرنسية ومنها البعثة التدريبية العسكرية<sup>[3]</sup> . وذهب و تستا » إلى حد التفكير في التنسيق مع العثمانيين واستعمال قوى الجامعة الإسلامية ، لتحقيق هذا الغرض (<sup>4)</sup> . كما كان يأمل في مساندة بريطانيا لألمانيا في موقفها هذا وكذلك إسبانيا<sup>(5)</sup> .

وقد وافقت دبلوماسية الدولتين \_ بريطانيا وإسبانيا \_ على مساندة ألمانيا شريطة أن يكون هدف التقارب هو مزاحمة فرنسا في المغرب . وشرع « تستا » في مساعيه الدبلوماسية مع الأستانة ، فأرسل إليها مبعوثاً عام 1885 م يدعى « أبا طالب » لكن هذا عاد في ديسمبر من نفس السنة ، لأن السلطان عبد الحميد استقبله ببرودة ، وكذلك السيد « ظافر المدنى » ( وخير الدين باشا التونسي وشخصيات أخرى (٢) .

<sup>(1)</sup> تقس المصدر ، ص 174 .

<sup>(2)</sup> بعد الأحداث الخطيرة التي شهدها عام 1882م في المشرق .

<sup>-</sup> Miege; Le Marec, t.IV, P.174. (3)

<sup>(4)</sup> كان النفوذ الألماني قد بدأ يتوطد في الدولة المثمانية وقت ذاك مقابل سحب ثقة الدولة العثمانية من فرنسا وبريطانيا اللتين استولتا على تونس ومصر.

<sup>(5)</sup> كانت بريطانيا تشجعه في الخفاء ، أنظر :

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t.IV, P.175.

<sup>(6)</sup> أخي محمد ظافر ، مدير الشؤون الدينية لدى السلطان عبد الحميد الثاني .

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t.IV, P.175. (7)

بدأت مساعى و تستا، لذي الاستانة تؤتى ثمارها على ما يبدو في جويلية عام 1886م حين وصل ۽ علي باي ۽ \_أحد أحفاد حمدان بن عثمان خوجة الجزائري \_ إلى طنجة في مهمة سرية (1) لذي السلطان الحسن كمبعوث من السلطان عبد الحميد الشاني ، وكانت مهمته تتمثل في اقتراح بعثة عسكريـة عثمـانيـة لتـدريب الجيش المغربي ، ولكن الأعين الفرنسية تفطنت لهذه المساعي ، فتدخلت من خلال شخص شارل فيرو (Feraud» ، الذي وصل إلى مراكش وأثر على السلطان عن طريق تحريك عناصر مخـزنية عـديدة(3) . وهكـذا رفض السلطان الاقتراح ، وعـاد ، على باي ، في أكتوبر 1886م دون أن يسمح له السلطان بمفابلته (٩٠) .

ويعود و فيرو ، مرة ثانية \_ في شهر نوفمبر \_ إلى مراكش ، ولم يغادرها إلاّ بعد أن طمأنه السلطان بأنه لن تكون مع الدولة العثمانية أية رابطة (<sup>5)</sup> .

ومهما كانت مصداقية هـذا القول ـ الـذي كرره السلطان للوزيـر الفرنسي في مناسبات أخرى (6) \_ فالمهم أن المساعي الفرنسية لإبعاد كل تقارب بين الدولة العثمانية والمغرب كانت أقوى بكثير من مساندة باقي الدول الأوروبية للمشروع<sup>(٦)</sup> .

وقد تكررت البعثات العثمانية إلى المغرب كبعثة عبد الله السنوسي \_أخى إبراهيم السنوسي سابق الذكر ـ الذي أرسل هذه المرة من طرف و محمد ظافر ،

<sup>(1)</sup> لا شك في أن السرية تهدف إلى كتمان البعثة على ممثلية فرنسا في المغرب .

<sup>(2)</sup> هو شارل فيرو ، ولد بنيس في 5 فيفري 1829 م . وقد حل بالجزائر عام 1845م ، حيث انخرط في سلك المترجمين العسكريين . وفي عـام 1872م صار فيـرو مترجماً رئيسياً . زار المغـرب ضمن بعثة و دو فيرنوبيي ﴾ إلى فاس عام 1877م ، ثم أسندت مهمة القنصلية العامة لفرنسا بطرابلس في السنة الموالية . أما في 4 ديسمبر 1884م فقد عين كوزير مفوض في طنجة ومكث هناك إلى أن توفي في نوفمبر 1888 م.

<sup>(3)</sup> استعمل و فيرو ، وإضافة ألى عون القنصل الفرنسي بفاس واصدقاء مخلصين له للتأثير على المقربين من السلطان كأحمد بن سودة مثلاً .

<sup>. -</sup> Miege; Le Marec, t.IV, PP. 175-176. : انظر

<sup>(4)</sup> ناس المصدر ، ص 175-176 . (5) ناس المصدر ، ص 176 .

<sup>(6)</sup> ناس المصدر ، ص 176-177 .

<sup>(7)</sup> ما عدا ألمانيا من خلال مساعى « نستا » .

عام 1887م(1) ، وهي السنة نفسها التي كتب فيها 8 محمد سعيد ي وزير خارجية الدولة العثمانية لوزير الخارجية الحسنية رسالـة بتاريـخ 15 ربيع الثـاني 1304 هـ طالبـاً منه السماح بإنشاء سفارة عثمانية بطنجة(2) ، جاء فيها بعد المديـاجة :

د ... إنه لما كان تأييد ... المخالصة والاتحاد الجاريين بالطبع فيما بين الدولة العلية وحكومة فاس الفخيمة ووقاية منافع الطرفين هو قصارى مرغوب السلطنة السية وجل مبتغاها وكان الحصول على هذا المقصد موقوفاً على أن يكون لكل من الحكومتين سفيراً في عاصمة الأخرى ليكونا واسطة لتبليغ أفكار الحكومتين ... ونواياهما الخالصة ولا مراء بأن شهامة حكمدار فاس الأفخم سيتكرم بالاشتراك مع الدولة العلية ... بتشييد أس المخادنة والمصافاة ... وبما أن السلطنة السنية ترغب في تشكيل هيئة سفارة في طنجة مركز الحكمدارية الفخيمة الفاسية فالمتمنى إذا صوف جل الهمم العلية باستحصال موافقة حضرة الحكمدار المشار إليه بحصول هذا الطلب المؤدي لتأييد دعامة المصافاة ... بين الحكومتين والتكرم بإفادة عاجزكم عما الطلب المؤدي لتأييد دعامة المصافاة ... بين الحكومتين والتكرم بإفادة عاجزكم عما

وقد أجابت الخارجية المغربية برسالة غريبة نفت فيها إمكانية إحداث هذا النوع من الوسائط في أهل الملة الإسلامية . ومما جاء في خلاصة الرسالة :

و... إن نعمة هذه الاختولا لا يقبل حكمها التشكيك ... فبلا داعي لتنزيل جانبها منزلة ملل الاختلاف حتى تحتاج لنصب وسائط تمهيد الائتلاف . ولتفهيم القواعد والقوانين والأعراف لأن من المقرر المعلوم أن المقتضي لذلك هو ضرورة المعاملات . المتوقفة على المفاوضة بين الأجناس المحتاجة لبيان الاصطلاحات واللغات . وذلك منتفي في الملة الإسلامية والأخوة الإيمانية لاتحاد جميعهم في أصول الأحكام والأعراف الشرعية ... وبأن أسلافه وأسلافكم ... كان بينهم ما هو مشهور

<sup>(1)</sup> لا نعلم على البعثة أكثر من هذا . أنظر :

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t.IV, P.177.

<sup>(2)</sup> المنوني ، ص 50 .

<sup>(3)</sup> أنظر نص الرسالة الكامل في : ابن زيدان ، إتحاف ، جـ 2 ، ص 350-359 .

عند الخاص والعام من . . . الاتصال التام . . . وأنه أيله الله مع الدولة المعظمة على . آثار أسلافه الأكرمين »<sup>(1)</sup> .

يتضح من الرسالة أن السلطة المخزنية المغربية أصبحت تنهرب من إقامة علاقات صادقة وفعلية مع الدولة العثمانية ومرد ذلك ، فيما يبدو ، إلى تخوفها من غضب الدول الأوروبية عليها وفي مقدمتها فرنسا<sup>(2)</sup> ، وإذا لم يكن ذلك ، كيف حصل فلسلطان الحسن الأول سابق اتفاق عام 1882م على تبادل تمثيل دبلوماسي وتم بالفعل ترشيح الممثلين وهما إبراهيم السنوسي والأمير محيي الدين ؟ وكيف نفسر أيضاً وجود و قنصل ؟ أو و وكيل ؟ في مصر منذ أربعينات القرن وام ؟ إن السلطان الحسن الأول نفسه كان قد عين ، كما عرفنا ، الحاج عبد الواحد بن محمد التازي كوكيل للمغاربة في مصر وذلك في عهد خديوي مصر إسماعيل باشا ( 1877م) (ق

وقد لقيت بعثة جويلية 1889م بقيادة السيد عمر الوزاني نفس مصير البعثات السالفة، إذ عاد المرمول العثماني بخفي حنين<sup>(6)</sup>. وكانت المسألة في هذه السنة بالذات ( 1889م) موضوع تعاليق في الصحف، منها جريدة « الممغرب » الصادرة بطنجة، وجريدة « ثمرات الفنون » الصادرة بيروت. وأعربت الجريدتان عن الفوائد الدينية والتجارية التي تنجم عن إنشاء تلك السفارة العثمانية في المغرب، وأيدتهما جريدة « الصباح » الصادرة بالأستانة (6).

ولعل آخر بعثة عثمانية إلى المغرب في عهد السلطان الحسن الأول<sup>©)</sup> هي بعثة

<sup>(1)</sup> أنظر النص الكامل لخلاصة الرسالة في : نقس المصدر ، ص 360 .

<sup>(2)</sup> نصائح و فيرو، إلى السلطان، أنظر :

<sup>-</sup> A.M.G. 3H5, Paris, le 7 Mai 1888.

 <sup>(3)</sup> ابن زيدان ، العز والعبولة ، جـ ۲ ، ص 432-433 .
 العنوني ، ص 46-47 .

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t.IV, PP.178-179. (4)

<sup>(5)</sup> المتوني ، ص 49 .

<sup>(6)</sup> هناك مُحاولات أخرى في عهد السلطان عبد العزيز لا سيما عام 1897م و 1899 م . أنظر : -Miege; Le Marce, t.TV, P.179.

أحمد الوزاني عام 1892 (1). ولكن السلطان اضطر تحت ضغط الدول الأوروبية ومعارضة قناصلها للمشروع \_ بعد إقناع فرنسا لهم (2) \_ إلى عدم الاستجابة لطلبات الباب العالي الملحة والمتكررة، ويقي الأمر كذلك إلى وفاة الحسن الأول عام 1894م (3).

ترى كيف تطورت العلاقات المغربية الأوروبية في خضم هذه الأحداث ؟

<sup>(1)</sup> نفس المصدر ، ص 179 ,

<sup>(2)</sup> الفاسي ، الحركات ، ص 88 .

<sup>(3)</sup> نفس المصدر ، ص 88 .

ــ المتوثي ، ص 48 .

#### 2- العلاقات المغربية الأوروبية

ليس من السهل طرق موضوع والملاقات المغربية الأوروبية، في عهد الحسن الأول ، لأن المغرب لم يكن في واقع الأمر يتعامل مع المدول منفردة ولكن مع شبه هيئة دولية كانت تقيم في طنجة طيلة الفترة التي تعنينا ، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية لأن العلاقات المغربية الأوروبية كانت في حقيقة الأمر مضروضة على المخرب وقد وحصلت بالإضافة لا بالمعطف ١٠٤٠ . وتكمن الصعوبة من ناحية ثالثة ، في طبيعة هذه الملاقات غير المتكافئة ، لأن المدول الأوروبية لم تكن في علاقاتها تتعامل مع المغرب معاملة الند للند بل كانت تتصارع عليه .

إن العلاقات الأوروبية المغربية لهذه الفترة - على الأقل - تختلف عن العلاقات الدولية التقليدية المتعارف عليها لأن الدولة الأوروبية الواحدة لم تكن تستعمل هيئة دبلوماسية تسهر على رعاية مصالحها في المغرب ولكنها كانت تستعمل هيئة جماعية معقدة ، وهي لا تتعامل مع وزارة للخارجية فقط ، ولا مع المخزن وحده ولكن مع عامة الشعب تقريباً من خلال نظام الحماية الدبلوماسية والقنصلية (2) . ومن هنا فالوسائل التي وظفتها الدول للوصول إلى أهدافها كثيرة ومتنوعة ، بعضها ظاهرة والبعض الآخر خفية .

وإذا كان لا بد من تحديد لوضعية الصلاقات المغربية الأوروبية عند اعتلاء السلطن الحسن الأول العرش المغربي ، فمن المهم ، بادىء ذي بدء ، أن نشير إلى أن مصالح الدول الأوروبية في علاقاتها مع المغرب لم تكن واحدة ومن هنا فإن المتمامها بالمغرب لم يكن واحداً . وعلى هذا الأساس فمن المهم أن نحدد وضعية العلاقات بتحديد طبيعتها ووسائلها وأهدافها .

أما طبيعة العلاقات المغربية الأوروبية فقد كانت تجارية ـ سياسية ، ومرد ذلك

<sup>(</sup>i) الوثائق (4) ، ص 17 .

<sup>(2)</sup> سبق أن عرمنا نظام الحماية الدبلوماسية والقنصلية في الفصل الأول.

إلى اعتبارات عديدة ، يأتي في مقدمتها موقع المغرب الممتاز والمطل على واجهتين بحريتين مما يرشحه لأن يكون طرفاً لمسائل عديدة . فهو جزء من مسألة البحر المتوسط خاصة في هذه الفترة بعد التطورات الهامة التي حدثت في المتوسط والتي زادت من قيمة المغرب الاستراتيجية كشق قناة السويس التي جعلت الاهتمام بالمغرب يدخل أيضاً في إطار الاهتمام بالطرق العالمية والمنافذ البحرية ويهم بذلك الدول التجارية والاستعمارية كإنكلترا وفرنسا ثم ألمانيا" . كما أن موقع المغرب يمثل جزءاً من المسألة الإفريقية خاصة بعد ما وصلت القوى الاستعمارية إلى الحدود المغربية من الشرق والجنوب وبعد ما صارت الأساطيل الأوروبية تطوف حول الشواطىء من الشمال والغرب" .

وكانت طبيعة العلاقات التجارية الأوروبية مع المغرب في عهد الحصن ـ علاوة على ما تقلم ـ قل فرضتها التطورات الاقتصادية الأوروبية من ازدياد علد الدول الصناعية وتحسن وسائل الإنتاج وتضخمه وكذلك تراكم رؤوس الأموال وظهورسياسة المحماية ، كأسلوب جديد من أساليب السيطرة على أسواق المستعمرات<sup>(2)</sup> . ومما زاد في إثارة «شهوات الرأسمالية الأوروبية أنه لم يكن في المغرب طرقات ولا موانىء صالحة مما كان يفتح أمام الرأسمال الأوروبي إمكانيات واسعة » للاستثمارات في مشاريع متعدة ، كالموانىء والسكك الحديدية والطرقات والمنارات والتلغراف وغيرها . . . (9) .

وكانت وسائل العلاقات المغربية الأوروبية تقوم على دبلوماسية التكافؤ والمجاملة أحياناً ودبلوماسية القوة والضغط أحياناً أخرى . وفي إطار همذه الوسائل استغل نظام الامتيازات الأجنبية أو ما عرف بـ و نظام الحماية الدبلوماسية ، أوسع استغلال إلى درجة أصبح معها يهدد كيان المغرب السياسي والاقتصادي<sup>(و)</sup> كما سنرى .

<sup>(1)</sup> محمد خير فارس ، المسألة المغربية 1900-1912 ، مطبعة نهضة مصر ، القاهرة ، 1961 ، ص 56 .

<sup>(2)</sup> قارس ، ص 56 .

<sup>(5)</sup> تقس المصدري ص 56 ر 81 .

<sup>(3)</sup> تقس المصدر ، ص 56 .

<sup>...</sup> الوثائق (4) ص 17-18 .

<sup>(4)</sup> تقس المصدر ، ص 56-58 .

وكانت أهداف العلاقات هي الحصول على امتيازات اقتصادية وسياسية ، من ذلك مثلاً : احتلال مراكز على الحدود الجزائرية والسواحل وكسب امتيازات اقتصادية وسياسية تكون أساساً لادعاءات ومشاريع مستقبلية ، لأن المدول الأوروبية ككل - في عهد الحسن الأول - كانت تخشى إثارة المسألة المغربية لأسباب تعود إلى انشغالها بمسائل في أفريقيا والشرق الأقصى من جهة ، ومن جهة ثانية ، لأنها لم تكن تملك الوسائل الكافية لتحقيق مطامعها فيما إذا أثيرت هذه المسألة . فالموقف الدولي لم يكن إذن يسمح بذلك لأن العلاقات الدولية لم تكن قد استقرت بعد على أسس واضحة بسبب المنافسة من جهة وظهور قوى جديدة من جهة أخرى(١٠) .

انطلاقاً من هذه الحيثيات وغيرها ، رأينا أن نعالج علاقات المغرب مع الدول الأوروبيــة في عهـد الحسن وذلــك بتقسيمهـا إلى مسرحلتين اثنتين ، تنتهي الأولى عام 1880م ، أي بعقد مؤتمر مدريد . وسنركز خلال هذه المرحلة على نظام الحماية كموضوع كاد أن يطغى على سواه من المواضيع التي أثيرت في إطار هذه العلاقات .

أما المرحلة الثانية فتنتهي مع وفاة السلطان الحسن. وقد رأينا أن نركز خلالها على علاقات المغرب منفردة مع أكثر الدول الأوروبية مصالح في المغرب وأشدها اهتماماً به وهمي : فرنسا ، وإنكلترا ، وإسبانيا ، وألمانيا . أمما إيطاليا فقد اكتفينا بدمجها في علاقات المغرب مع الدول السائفة الذكر اقتناعاً منا بأن دورها كان ثانوياً خلال كل الفترات ، كما أنها كانت بيد السياسة الإنكليزية والألمانية لمعاكسة فرنسا<sup>(2)</sup> .

## أ ـ العلاقات المغربية الأوروبية إلى مؤتمر مدريد ( 1880م ) :

تختلف عـلاقات المغـرب مع سـائر الـدول الأوروبية المهتمـة به ، من حيث تفاوت أهمية مصالحها ففرنسا صارت علاقاتها أنشط في القرن 19 م ، بعد ما أصبحت

<sup>(1)</sup> قارس ، ص 59 .

<sup>(2)</sup> نفس المصدر ، ص 59 .

تربطها بالمغرب حدود مشتركة (1) وأكثر من هذا فقد تحول المغرب مع جهات أخرى من أفريقيا وآسيا بالنسبة لرجال الجيل الفرنسي الذي تملا سنة 1870 مشل الجزاشر بالنسبة للجيل الفرنسي الذي تلا سنة 1870 مشل الجزاشر بالنسبة للجيل الفرنسي الذي تلا سنة 1815 م ، إذ كانت تريد إكمال وضع يدها على المعفرب العربي وربطه بممتلكاتها في أفريقيا السوداء (9) ، ولو أن ذلك كان من أهدافها المعيدة ، لأن فرنسا في بداية الفترة التي تعنينا كانت لا تزال متأثرة بعوامل كهزيمتها في حرب السبعين التي قلصت في نشاطها الاستعماري فترة من الزمن و شغلت فيه بمداواتها جراحها التي خلفتها هذه الحرب » ، وكذلك توطيد أقدامها في الجزائر ، علاوة على شخصية الحسن الأول الذي عرف إلى حد ما كيف يستغل الظروف الدولية والتنافس الأوروبي للحصول ولو على بعض ما يريد(3) .

أما إنكاترا فكانت تطمح إلى استمرار انفرادها بالتجارة الخارجية المغربية . فسعت إلى المحافظة على ذلك . وكان من أولوياتها تمرير القطن والشباي والمواد المغذائية لا سيما وهي تراقب منافذ البحر المتوسط وفي مقدمتها مضيق جبل طارق وتحول دون تمركز قوة أوروبية على الضفة المقابلة لها تأميناً لتجارتها(٩) ، وساعدها في ذلك ثقة المغرب في قوتها ، تلك القوة التي حمته من خطر فرنسا بعد معركة ويسلي a ( 1844 م ) ومن إسبانيا في أحداث تطوان ( 1860 م ) مما جعل المغرب يثق في إنكلترا إلى حد كبير ومن ذلك ثقته في دبلوماسيها الذين رحب السلطان الحسن بدورهم الاستشارى(6) .

أما إسبانيا التي لها \_ على غوار فرنسا \_ حدود مشتركة مع المغرب من خلال

<sup>(1)</sup> ميحي م 13-14 .

<sup>(2)</sup> نفس ألمصدر ، ص 49-50 . وكذلك :

<sup>-</sup> Julien et Autres; «Hassan 1er», J.A., P.235.

<sup>(3)</sup> فارس ، ص 72-73 .

<sup>-</sup> Terrasse; P.338, - Brignon; P.297 (4)
- Julien et Autres; «Hassan 1er», J.A., P.235.

<sup>. -</sup> Terrasse; P.338. : وكذلك : 73 س ، ص 73 س ، (5)

<sup>-</sup> Ordega; R.P.L., P.788.

ممارسة سيطرتها على مجموعة من الحاميات ، كسبته ومليلية، و ابادس، والحسيمية ، كما تشاطر إنكلترا في حرية مضيق جبل طارق التي تشكل بالنسبة لها أكثر من ضرورة (۱۱) .

وكان اهتمام ألمانيا وإيطاليا بالمغرب حديثاً حداثة تحقيق وحدتيهما<sup>(2)</sup> ، تلك الوحدة التي مكتهما من الدخول في معترك السياسة المغربية وكانت مصلحة ألمانيا في المغرب سياسية دبلوماسية قبل كل شيء ، إذ اتخذته كقاعدة للتشويش من خلاله على المستعمرة الفرنسية المجاورة وتوجيه رجال الجيش الفرنسي في الجزائر تارةً ، وتارةً أخرى لتشتيت السياسة الفرنسية وإبعادها عن قضيتي الألزاس واللورين ، وباحتصار فهي لعبة شطرنج كانت بيد بسمارك يستعملها مع باقي الدول الأوروبية المتنافسة على المغرب والعالم ككال (3) .

أما السلطان الحسن فقد استحسن التعامل مع ألمانيا وأبدي المخزن فيها رأياً مسبقاً ، وهو أنها قوة أوروبية غير استعمارية يمكن الاعتماد عليها خاصة في حالة مواجهة مع فرنساله .

ورث المغرب في عهد الحسن الأول مشاكل عديدة ولمدتها التنسازلات والامتيازات التي قدمها السلاطين ـ منذ النصف الثاني من القرن 18م ـ مختارين أو مضطرين إلى الدول الأوروبية (5) . وبعد نظام الحماية الدبلوماسية والقنصلية من أهم

<sup>(1)</sup> ــ صبحي ، ص 12-13 . وكذلك : Kerdec; P.315 et 323

<sup>-</sup> Brignon; P.297; -Julien; et Autres; «Hassan Ier», J.A., P.235.

<sup>(2)</sup> كانت هناك علاقات بين الموانى، الألمانية والإيطالية من جهة والمغرب من جهة ثانية . وقد وصل أول مقيم الماني لدى المحكومة المغربية عام 1873 . أنظر :

\_ حركات ، جـ 3 ، ص 271 . وكذلك : \_ صيحي ، ص 46-45 .

<sup>-</sup> Brignon; P.297. (3)
- Miege; Le Maroc, t.IV, PP.19-20.

<sup>-</sup> Brignon; P.297. (4)

<sup>(5)</sup> الوثائق (4) ، ص 114 .

عن نظام الحماية الدبلوماسية والقنصلية ، أنظر بيبليوغرافية بالعربية والأجنية ، نفس المصدر ، ص 117 إلى 121 .

مواضيع فترة السبعينات ، لأن هذا النظام هو الذي مكن الدول الأوروبية من تطبيق 
سياسة استيطانية تهدف إلى تمكين جالياتها من الاستقرار لتحقيق الغرض التجازي 
والسياسي . من ذلك إزالة نفوذ السلطة المخزنية من المواطنين المغاربة واستبدالها 
بهلطة أجنبية مع استمرار الاحتفاظ بنفس الجنسية (10 . وسرعان ما صار لنظام الحماية 
اللبلوماسية أبعاد عميقة وأهداف واسعة ، فلم تعد المطامع في المغرب مقصورة على 
المدول الأوروبية الكبرى (2) فحسب وإنما تعدتها إلى الولايات المتحدة وبلجيكا 
والسويد وسردينيا ، علاوة على الدول التي نشأت بعد 1870م كألمانيا وإيطاليا (2) .

صادف انفتاح المغرب على أوروبا حدوث تغيرات جدارية في الاقتصاد العالمي ، أعطت بعداً جديداً لعلاقات المغرب مع أوروبا ، كإنتصار الليبرالية وظهور الاختراعات الكبرى ، وفتح قناة السويس ، وبناء السفن عابرات القارات وانطلاق الملاحة المخارية ، مما أدى إلى تغيير معطيات الاقتصاد العالمي إذ أصبحت حبوب أمريكا وأصواف استراليا والأرجنتين وجلود الهند ، تصل منذئلٍ إلى أوروبا بكميات هائلة وبأثمان أرخص من المواد التي تصل من المغرب 40 .

ومن ثم تحول المغرب شيشاً فشيئاً من بلد مصدر للحبوب والأصواف إلى مستورد لها ، وكذلك إلى بلد مصدر للموارد المنجمية . ونشأت بعض الشركات المدعمة بوسائل مختلفة فتحول المغرب إلى ميدان لتنافس دولي مرير<sup>(5)</sup>. وصار الدبلوماسيون بطنجة والقناصل في الموانىء يراقبون بعضهم بعضاً فيعمل كل منهم على تدعيم وسائل النفوذ والتأثير وتشجيع إقامة مواطنيهم ـ في إطار ما يخوله لهم نظام الحماية الدبلوماسية وما لم يخوله لهم - وزيادة عدد محمييهم لتكثيف شبكة رجال

<sup>-</sup> Lahbabi; P.152. (1)

<sup>-</sup> Julien et Autres; «Hassan ter», J.A., P.235.

ــ خلف التميمي ، م. ت. م. ، ص 122 .

<sup>(2)</sup> كإنكائرا وفرنسا وإسبانيا .

<sup>(3)</sup> الوثائق (4) ، ص 30 .

<sup>-</sup> Brignon; P. 292. (4)

<sup>(5)</sup> نفس المصدر ، ص 292 .

الأعمال المجندين داخل البلاد من سماسرة وشركاء وجواسيس وغيرهم (١).

وجدت الدول الأوروبية في مؤمسة د الحماية الدبلوماسية » خير وسيلة للوصول إلى الهدف خاصة بعدما حصلوا على فوائد تجارية كبيرة دون عناء الحمالات المسكرية وعن طريق المواطنين المغاربة أنفسهم<sup>(2)</sup> . وتفاقم الوضع وأزداد خطورة بتدخل الفناصل فيما لا يعنيهم وهو ما يفسر لنا كثرة المراسلات بين نائب السلطان السيد بركاش بطنجة والحسن الأول<sup>(3)</sup> .

#### ترى ما موقف السلطان من هذا الخطر الداهم والتحدي السافر ؟

لم يكن السلطان غافلاً عن هذه المؤسسة الخطيرة على مستقبل المغرب ، بل كان كثير الاهتمام والتفكير فيها منذ توليه الحكم ، ينظر إليها بمين ملؤها القلق الأنها مصدر للخلافات القائمة بين المغرب والحكومات الأجنبية . كما أنها تشكل عقبة أمام كل تجديد داخلي ، ومن هنا فقد اقتنع بضرورة وضع حد لها وللتعسفات الناتجة عنها(4) .

لا شك أن السلطان الحسن الأول وضع من أولـويات أهـداف السياسـة الإصلاحية إصلاح نظام الحماية الدبلوماسية والفتصلية . لكن ما السبيل إلى ذلك ؟ وهل كان في وسع السلطان التراجع سهولة عن امتيازات منحها أجـداده للدول الأوروبية ؟ وهل من المعقول أيضاً أن ترضى هذه الدول بالتخلي عن حقها في نظام الحماية المتفق عليه في معاهدات \_وهو الذي حقق لها من النتائج ما قد تعجز عن تحقيقه مجيشها الحرارة ؟

<sup>-</sup> Ayache; P.59-60. (1)

<sup>-</sup> Brignon; PP. 294-295.

<sup>-</sup> Lahbabí; P.152 (2)

<sup>(3)</sup> الوثائق (4) وثيقة 585 ص 404 وغيرها كثير .

أنظر كذلك أمثلة عن سوء سيرة بعض الدبلوماسيين : نفس المصدر ، ص 56 .

<sup>-</sup> Miege ; Le Maroc, t.III, P.267. (4)

لا شبك أن هـ أنه الأسئلة وغيرهـ ا دارت في مخيلة السلطان ، وانتهى إلى أن الحل أولًا وأخيراً بأيدي الــلـول الأوروبية نفسهــا . ومن هنا كــان عليه إصـــلاح نظام الحماية(١) اعتماداً على دولة أو دول يئق فيها أو في قناصلها على الأقل. وبالفعل كان السلطان يعول على مساعدة وهاي الله وزير إنكلترا المفوّض وإلى حدٍ ما على و تيسو ، وزير فرنسا المفوّض (3).

كان اعتماد السلطان على « هاي ، يقوم على مناصرة هذا لفكرة إصلاح نظام الحماية ، وقد يبدو هذا عجيباً للوهلة الأولى لكن على رأي المثل : ﴿ إِذَا عَرْفَ السبب بطل العجب » ، ذلك أن نظام الحماية على الصورة التي كان عليها هو « أفيد لتجارة التصدير غير البريطانية منها لتجارة التوريد البريطانية ١٩٥٠ أما « تيسو » فيرى في نظام الحماية المعرقل للآمال التي يريدها أن تجعل المغرب خالصاً لفرنسا دون غيرها من الدول (5).

دفع تأييد الدبلوماسيين للسلطان إلى أن قرر الاتصال مباشرة بالدول الأوروبية ، فأرسل في شهر ماي 1876م السيد حاج محمد الزيدي الرباطي إلى إنكلترا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا لغرض لفت أنظار حكومات هذه الدول تجاه مشكلة نظام الحماية القنصلية والدبلوماسية<sup>(6)</sup> . ولقد انطلقت مع البعثة مرحلة من الصراع حول موضوع

<sup>(1)</sup> سبق أن فكر السلطان محمد بن عبد الرحمن في عقد مؤتمر للنظر في تعسف نظام الحماية الدبلوماسية وذلك عام 1869-1870م ولكن الحرب الفرنسية الألمانية صرفت أنظار الدول فلم يتحقق له ذلك . أنظر : الوثائق (4) ، ص 18-23 . ركنلك ص 58-60 .

<sup>(2)</sup> كان : هاي ؛ يزود السلطان بأسرار دقيقة عما كان يروج في قلب إسبانيا ، لما كان السلطان في أمس الحاجة إلى معرفة ما يجري في المحيط الدولي ، وفي إسبانيا بالذات التي لم تكن علاقاتها مم المغرب على ما يرام ، إذ زيادة على الوجود الإسباس بالمواني، المغربية ونظام الحماية الدبلوماسية للرعايا المغاربة ، كانت هاك مشكلة سبة ومليلية ، علاوة على التغلغل الإسباني بالجنوب . أنظر :

ـ الناصري ، جـ 9 ، ص 164 . ـ حركات ، جـ 3 ، ص 27 . أنظر أيضاً عن أسباب اعتماد السلطان على و هاي ۽ : الوثائق (4) ، ص 19 .

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t.III, P.267. (3)

<sup>(4)</sup> الوثائق (4) ، ص 61-62 .

<sup>(5)</sup> نفس المصادر عن 61-62 ,

<sup>(6)</sup> كان من أهداف الزيارة أيضاً الرد على زيارة سفراه هذه النول السلطان لتهنئته بعدما تمت له البيعة . أنظر : =

إصلاح نظام الحماية استمرت قرابة خمس سنوات في طنجة أولاً ثم في مدريـد ثانياً (0).

عاد السفير الزبدي من أوروبا ببعض الوعود ، فاعتمدها السلطانا(<sup>(2)</sup> على قلقها وقرر طرح القضية ومناقشتها مع جميع ممثلي الدول الأجنبية في طنجة ، فأصدر أمره إلى بركاش بتسليم مذكرة إليهم في 10 مارس 1877 ، تشتمل على تسمع عشرة نقطة (<sup>(3)</sup> ) اقترح فيها الإصلاحات التي يجب إدخالها ودعاهم إلى الاجتماع في مؤتمر للنظر في قضية نظام الحماية (<sup>(3)</sup> ). وكانت غاية مطالب السلطان هو إيقاف الدول الأجنبية عند حدود المعاهدات والإتفاقيات (<sup>(3)</sup>).

استغرقت مناقشة المذكرة مدة شهر ( 9 جويلية إلى 10 أوت ) ثم تواصلت المفاوضات بقية عام 1877م وطيلة 1878م بين الممثلين الأجانب وحدهم تارةً ويينهم وبين وزير الخارجية السيد بركاش تارةً أخرى $^{(0)}$ .

وإذا جاز لنا أن نتساءل عن الأجواء التي تمت فيها المباحثات للوقوف على النوايا المبيتة فإنه تجدر الإشارة إلى تفاقم وضع نظام الحماية في هذه الظروف بالذات إذ غذي بعوامل جديدة كازدياد نشاط البعثات و التبشيرية » المسيحية في المغرب بتشجيع من حكومات الدول الأوروبية ". فتمكن مبعوث و الفرنسيسكية «» الإسبان

<sup>=</sup> ابن زيدان ، إتحاف ، جـ 2 ، ص 279 .

<sup>. -</sup> Miege; Le Maroc, t.III, P.268. . 62 ص (4) الوثائق (4) ع ص

<sup>(1)</sup> نقس المصدر ، ص 268 .

<sup>(2)</sup> أنظر من تفاصيل زيارة السفير الزبدي :

ــ ابن زيدان ، إتحاف ، جـ 2 ، ص 279 إلى 313 .

<sup>(3)</sup> أنظر تحليل المذكرة : الوثائق (4) ، ص 65 .

<sup>-</sup> Miege; Le Marec, t.III, P.268-269. . 63 ص المصدر ، ص (4)

<sup>(5)</sup> الوثائق (4) ، ص 65 .

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t.III, P.272. : وكذلك : 68 من المصادر ، ص 68 ما وكذلك :

<sup>(7)</sup> صبحى ، ص 8 .

<sup>(8)</sup> أو الفرنسية ، نسبة إلى Saint François d'assise وهو رجل دين إيطالي يعبود إلى القرنين 12 و 13م =

تماريجياً من الإنتشار في كامل المدن الساحلية المغربية تحت تماثير الأب «Lerchundi» . كما استجاب السلطان لرغبة فرنسا ، فوضعت تحت تصرفه بعثة للتدريب العسكري كلفت بتنظيم وتماريب فرق الجيش السلطاني (<sup>2)</sup> . ولم تكن البعثة في حقيقة الأمر سوى هيئة مخابرات وتجسس على المغرب ونفوذ المدول الأوروبية فيه (<sup>2)</sup> ومن هنا فقد كانت صابقة خطيرة إذ أصبحت كل دولة من الدول المتنافسة على المغرب الطاب أن تكون لها بعثة مثل البعثة الفرنسية في المغرب (<sup>4)</sup> .

<sup>( 1226-1182</sup> م) أنشأ طريقة الرهبان الصغار أو ه الأخوان الصغار ». أما عى البعثات المسيحية في المغرب فقد ظلت قليلة إلى عام 1875 م وكانت تنحصر في المبدن الساحلية ، ثم بدأ نفوذها يكبر ويمتذ نحو الداخل ليصبح علدها ست (6) مؤسسات تجمع 75 بعثة وكان من أهمها البعثة الفرنسيسكية التي تؤازرها المحكومة الإسبانية .

<sup>...</sup> أنظر: Micge; Le Maroc, t.IV, PP.316-317.

<sup>-</sup> Brignon; P.29

<sup>(1)</sup> وللدعام 1836 مـ «Orio» وصار قسيساً ابتداءً من 1858 م ضع فين ارسالياً بابوياً في فيراير عام 1861 م وكلف برزيارة الكندائس المختلفة بصوانيء المغرب، وفي عام 1867 م عين رئيساً لبعث قسطوان ثم للبعثة الغرنسيسكية ككل في المغرب عام 1877م . وفولي و لورشندي » بعلنجة في 8 مارس 1896م ، أنظر . -A.M.G. 3H6, Rapport de Schlumberger du 24/6/1892.

<sup>(2)</sup> ضبطت البعثة المسكرية الفرنسية قانوناً صارماً أرغم عناصرها على تعلم العربية وأعطيت لهم الاوامر بعدم التدخل في أي مسألة سياسية وتحاشي أي صدام ، والتعلي باللياقة وتكوين علاقات طيبة ومفيلة ، وذلك في ظل احترام حاشية السلطان . أزيل :

<sup>-</sup> A.M.G. 3H32, Le Gouverneur général civil Chanzy, Alger le 4/8/1877

<sup>-</sup> A.M.G. 3H32, Septembre 1898.

<sup>(3)</sup> كافمت البعثة بتقديم تقرير إخباري شهري مفصل عن حالة البلاد وتشمل المعلومات الواردة في التغرير أخبار المناطق التي تقيم أو تمر بها البعثة وكذلك معلومات عن النظام المحنوني وباختصار كل المعلومات التي لها علاقة بمصلحة ما من مصالح فرنسا ونفوذها في المغرب . أما الأحداث الخطيرة فيقدم عنها تقرير خاص وعاجل إلى وزارة الحرية . أنظر :

<sup>-</sup> A.M.G. 3H32, Chanzy, Alger, le 4/8/1877

<sup>(4)</sup> هرفت بريطانيا منذ بداية حكم الحسن الأول كيف تجذب اهتمامه نحو الأمور المسكرية وذلك بتدريب قرقة من حرسه بعثت بها أليه مدرية تدريباً مثمناً في ميدان الرمي مرتدية بدلة حمراء زاهية . وسيمبير Mac «Ean» ابتداءً من عام 1880 م مكلفاً بتدريب عدد من الحرابين ليكونوا نواة لضباط الجيش المغربي . أنظر :

لم تكن العلاقات المغربية الفرنسية - في هذه الأثناء - على ما يرام ، إذ في الوقت الذي يبدو أن فرنسا لا ترغب في إزعاج المخزن بمتابعتها للمجاهدين ، بموجب حق المتابعة المتفق عليه بين المولتين ، تتسبب للسلطان في متاعب بدقع المجاهدين على الحدود إلى الاصطدام بالمخزن لتحقيق هدفين اثنين ، الأول وهو إضعاف المجاهدين بمضايقتهم من طرف السلطة الامتعمارية وسلطة المخزن ، والثاني هو إسقاط اعتبار السلطان في أعين رعيته بإشراكه في التصدي لأعداء فرنسا من الجزائريين . وبالفعل دفعت فرنسا بالسلطان إلى القيام بدور شرطي الحدود . ولم يكن ليقوم بذلك إلا مكرها ، فضلاً عن صعوبة هذه المهمة أمام نشاط الشوار المتزايد بين أقصى شمال الحدود ووادي غير (10).

أما على الصعيد الاقتصادي لعلاقات المغرب مع الدول الأوروبية ـ دائماً في ظروف المفاوضات ـ فقد انقلب الوضع عام 1878 م على أثر الأزمة الفلاحية إذ عندما كانت الصادرات أهم من الواردات ازدادت الهوة في مجال التبادل ورجحت كفة الميزان لغير صالح المغرب<sup>(2)</sup> .

ـــ ابن زيدان، المز والصولة ، جــ 2 ، ص 152 مع ترجمة لــ و ملك لين ۽ .

\_ صبحي ، ص 156 .

<sup>. -</sup> Miege, Le Maroc, t.IV, PP.68-69.

<sup>(1)</sup> كان في مقدمة المجاهدين أولاد سيدي الشيخ الذين أصبحت ترد الشكاوي في حقهم إلى المحزن من السلطة الاستعمارية في الجزائر. فكان أن نشأت مراسلات بين السلطان وعمال مناطق الحدود لتهدئة المجاهدين في البداية ثم إرهابهم في نهاية الأمر. وقد وردت في المرضوع رسائل نذكر منها:

<sup>...</sup> رسالة من ألسلطان إلى السيد الحاج عبد السلام شريف وزان في شان أولاد سيدي الشيخ وتبوارد شكاري فرنسا في حقهم . أنظر :

<sup>-</sup> A.O.M. 30H8, 19 do el Hedja 1292 (15 Janvier 1876).

ــ نسخة من كبير وزراء السلطان و سي موسى » إلى أولاد سيدي الشيخ وكبيرهم السيد قدور بن حعزة يخبرهم بشكوى الفرنسيين منهم ويحذرهم من مفبة الرجوع إلى ذلك ، أنظر :

<sup>6</sup> ربيع الثاني 1294هـ ( 1877م ) A.O.M. 30H 32

\_ رصالة من السلطان إلى ذوي منيع في وادي غير ، يناشدهم بالامتناع عن مساندة أولاد سيدي الشيخ . أنظر نفس المصدو .

<sup>-</sup> Brigmon; P.306.(2)

وقد حدثت محاولة لعقد اتفاقية تجارية وسياسية عرضها الطرف الألماني على المغرب من بينها بيع مدافع «كروب » كبداية لتمركز شركة «كروب » في المغرب<sup>(1)</sup>.

أدى تفاقم تعسف المحميين إلى ازدياد مراسلات السلطان مع وزير الخارجية السيد محمد بركاش في شأن مشكلة نظام الحماية والمفاوضات الجارية (2) التي لم تصل بعد إلى نتيجة(3).

ولما نقذ صبر السلطان وأدرك أن الممثلين الأجانبغير جادين في عملهم وغير صادقين في وعودهم أوحى إلى بركاش بالكتابة إليهم ثم طلب من ممثلي الدول في 13 فبراير 1378 أن يطلعوه على النتائج المترتبة عما بعثوا به إلى حكوماتهم بعد مفاوضات 1878-1878 (6). كما دعاهم أيضاً إلى الاجتماع في أقرب الأجال للإتفاق على رأي نها يخص الحماية الديلوماسية (5).

أبدى ممثلو اللول استجابتهم لهذه اللحوة الأمر اللي دفع « هاي » بصفته عميد السلك الدبلوماسي إلى ترجيه الدعوة إلى زملاته لعقد اجتماع . ولم يكن هذا الاجتماع هو الأخير بل تلاه أحد عشر اجتماعاً آخر خلال الفترة ( بين 21 فبراير و 29 جويلية 1879م)<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> سجلت أيضاً محاولات للإتصال الشمائي بطنجة عام 1877م لصالح برلين ، وهذا الافتراض حسبما يدعيه (1) مجلت أيضا مسجووات «Weber» و (Sesta» فيما بعد (24.4 P.32) لكن الأصح على ما يبدو أن الاتصالات المغربية العثمانية قامت بمحض إرادة الجانبين ولكنها استغلت من طرف ألمانيا .

<sup>(2)</sup> أنظر عن المفاوضات المجارية : الوثائق (5) و : 637 ، 646 . . . وكذلك عن تعسف المحميين ، أنظر : الوثائق (5) و : 644 ، 654 ، 651 ، 654 . . .

<sup>(3)</sup> يعود السبب في ذلك إلى تعنت بعض المعتلين الأجانب منهم وسوء نية البعض الآخر. · أنظر : الرئائق (4) ، ص 70 .

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t.III, PP.269-273. (4) . 71-70 وكذلك : الوثائق (4) ، ص

<sup>(5)</sup> نفس البصار ، ص 71 .

<sup>. 71</sup> من Miege, Le Marec, T3, 268-269. (6) ، ص 71 ، وكذلك : الرثائق (4) ، ص

إنقد ( هاي ) في تدخلاته بعنف الحماية غير القانونية ، كما عرض تعريضاً سافراً ببعض تجار الحماية من نواب الدول وقناصلها ، ولم يكن ذلك من باب حب المغرب ولكن لأن تجارة إنكلترا مع المغرب كانت أكبر بكثير من تجارة كل الأقطار الأخرى مجتمعة (١) ، كما كان ( هاي ) خبيراً بشؤون المغرب ، ومن هنا فقد كان واقع المغرب يؤيد بالفعل تدخلاته ، فالمجاعة والأوبئة والصعاب التي يواجهها المخزن بسبب نظام الحماية ، كل ذلك أعجز السلطان عن الإمساك بمقاليد الحكم ، وهو ما دفعه إلى اللجوم إلى الممحلات ردعاً للعصاة وتحذيراً للطائعين وكذلك لإثبات حقوة وتأكيد سلطته في المناطق التي مد إليها الأجانب أعينهم (٢) .

لعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا يدور حول كيفية تمادي الدول الأوروبية في هذه السياسة وهي تعلم أكثر من غيرها بأنها أضرت بالمغرب ، حيث لم يعد السلطان قادراً على القيام بإصلاحات ، لفراغ المخزينة ؟ لكن حسبنا أن الغرابة لا تكمن في موقف الدول الأوروبية من إصلاح نظام الحامية الدبلوماسية ، ولكن في تمادي السلطان في طلب و مفتاح سجنه من صجانه »!

نعم ا كيف ينتظر من معثلي الدول الأجنبية أن تناقض نفسها ومعثلوها في طنجة ومن وراثهم حكوماتهم ، الذين سعوا جميعاً سعياً جاداً لتردي الأوضاع في المغرب وتدهور أحواله ؟ فمن المنطقي إذن ، أن لا يناقض معثلو الدول حكوماتهم التي أرسلتهم لتطبيق سياسة ترمي إلى عرقلة كل نهضة يحتمل وقوعها في المغرب(3).

ومثلما كان متوقعاً ، كادت مفاوضات طنجة أن تنتهي إلى طريق مسدود وهمو ما استفاد منـه المخزن درســاً جعله متخوفـاً من واقع جـــــايـد قــــد يتفق عليه الممثلون الأجانب ، مما حمل بركاش إلى الإسراع في الكتابة إليهم يوم 12 افريل 1879م يرجو

Terrasse; P. 338. (1) - وكذلك : الوثائق (4) ، ص 72

<sup>. 73-72</sup> من 43 - الوثاق (4) ، ص 73-72 . - Miege; Le Maroc, إ.3, PP.274. (2)

<sup>(3)</sup> نفس المصدر ، ص 72-73 . وكذلك :

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t.3, P.274.

منهم عقد اجتماع عنده لسماع آراء الممخزن وملاحظاته قبل أن يرفعوا تقاريرهم إلى حكوماتهم . واستجاب النواب للنداء فعقدوا بمنزله الاجتماع الثاني عشر والأخير<sup>(1)</sup>. وانتهوا إلى الإجماع على نقاط قليلة لم تكن في الواقع سوى تمنيات أو توصيات لا بد أن توافق عليها أيضاً وولهم<sup>(2)</sup>.

لعل أبرز ما يمكن أن نسجله من نتائج هو أن « هاي » أصبح مقتنماً شيئاً فشيئاً بأن « مداولات تجري فوق تراب المغرب وبين نواب يعنيهم من أصور الحماية ما يعنيهم لن تؤدي إلى حلول حقيقة للمشاكل القائمة ، مضيفاً بأن انعقاد مؤتمر خارج المغرب يتداول فيه عن اللدول مندوبون من غير ممثليها المعتمدين بطنجة هو الكفيل وحله بحل المشكلة » (ق . ومرعان ما انضم إلى هذا الاقتناع السلطان الحسن ، بناءً على التأكيدات التي قدمها له « هاي » بالنجاح ، على الرغم من مخاوف السلطان من تدويل القضية المغربية ( ) .

سافر و هاي ۽ إلى لندن في صيف عام 1879م وأجرى هناك مباحثات مع موظفي وزرة الدخارجية في شأن نظام الحماية الدبلوماسية ، واقترح عليهم في نفس الوقت فكرة عقد مؤتمر خارج المغرب<sup>(5)</sup> ، وهو المؤتمر الذي كان السلطان قد وافق عليه . فما كان منهم إلا أن وافقوا بدورهم على رأي و هاي ۽ المعجبين به ويدبلوماسيته في المغرب. ويداً، بالفعل، وزير خارجية إنكلترا و مركيز سلزبوري » يوم 7 أكتوبر 1879م يسعى في هذا الشأن ، فبعث إلى سفراء إنكلترا المعتمدين لدى الدول التي يهمها أمر الحماية بالمغرب مذكراً إياهم بأن حكومته ترى \_ في حالة الموافقة على عقد المؤتمر \_ أن تكون مدريد خير مكان يصلح لهذا الاجتماع<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> أنظر محضر الاجتماع المتعقد بمنزل النائب بركاش يوم 19 يوليوز 1879م: الموثائق (5) ، 673 .

<sup>(2)</sup> أنكر حقوق المغرب كل من و ديفور نويي ، الغرنسي و و سكوفاسو ، الإيطالي و و فيليكس ماتيوس ، ممثل الولايات المتحدة ، فيما أيد موقف و هاي ، من الحماية و وير ، الألماني و و ديوسدادو ، الإسباني

<sup>(3)</sup> الوثائل (4) ، ص 76 . وكذلك ; P. 93.

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t.3, PP.276-277. (4)

<sup>-</sup> Cambon; P.93. (5)

<sup>(6)</sup> الوثائق (4) ، ص 77-78 .

أما إسبانيا فتلفت الاقتراح بـارتيـاح كبيـر<sup>(1)</sup> والتقت السيـاستـان الإنكليـزيـة والإسبـانية ، وصـار ممثلو الدولتين يعملون بـانسجام في العـواصم التي يهمهـا أمـر المغرب<sup>(2)</sup> .

وأما على الصعيد السداخلي للمغرب ، ففي السوقت الذي تحسركت فيه اللبواماسية المغربية \_بين السلطان ونائبه بركاش من جهة وبين هذا وممثلي الدول من جهة ثانية لنقل المباحثات إلى مدريد \_(ق) ، تحركت الطائفة اليهودية التي يعنيها أمس الحماية ما يعنيها <sup>(6)</sup> ، بغية تعكير الأجواء ، من خلال مضاعفة اليهود المحميين المحماية مل المسلمين وخلقهم الأحداث لكي يلفتوا بها أنظار الأوروبيين نحوهم وليحولوا دون عقد المؤتمر وبالتالي عدم تجريدهم من الحماية التي منحت لهم بغير حق (6)

- Miege; Le Maroc, t. III, PP.279-280.

كان زعماء اليهروية الدلية وكالبارون ادموندي روتشيله Baron Edmond de Rothschild يتجمعون المسهودية على المسهودي والأخر لتشجيع الطائفة اليهودية على المسهودي موافقها المتعبونة وإعداد المخطط وتدبير المكالد مع زعماء مثل و ليفي كوهن » الذي كان ينسق من طلحة أنشطتها في كلم المغرب ويحمد في القبام بأعماله الهدامة على محقلها الماسوني وهو آمن من كل متابعة لأنه مستطل بعظلة الحماية الإنكليزية .

يبرر اختيار إسبانيا بقربها من المغرب وكللك اهتمام حكومة وشعب إسبانيا بحالته وإظهار حكومة إسبانيا وجهة نظر ليبرالية معتدلة من شأنها في نظر الإنكليز أن توصل إلى تسوية عادلة . ... أنظر : نفس المصدر ، ص 78-77 .

لكن إنكائرا تهدف في حقيقة الأمر إلى إرضاء الكبرياء الإسباني وتحقيق الغرض الإنكليزي المتمثل في الحيلولة دون قيام تكتل فرنسي \_إسباني أثناء المؤتمر .

<sup>(1)</sup> تخلت إسبانيا عن سياسة التهديد وعن كثير من المطالب في المغرب.

<sup>(2)</sup> الوثائق (4) ، ص 80 .

<sup>(3)</sup> أنظر : الوئائق (5) ، و 698 ، 721 ، 732 ، 733 .

 <sup>(4)</sup> كان العنصر اليهودي أكثر العناصر استظلالًا بمظلة الحماية .

<sup>(5)</sup> الوثائق (4) ، ص 80-81 .

<sup>...</sup> أنظر عن تعسف واستفزازات اليهود للمسلمين : الوثائق (4) ، ص 80 إلى 84 .

وكذلك : الوثائق (5)و : .713

<sup>-</sup> Miege; Le Marec, t.III, PP. 279-281.

وأمام هذه الظروف المحرجة والأوضاع المتوترة ، صعت إسبانيا من جهتها إلى التحرك بسرعة من أجل عقد المؤتمر(<sup>3</sup> . وكان ذلك يوم 10 افريل 1880م فاقترحت على الدول الموافقة أن يكون ممثلوها في المؤتمر المزمع عقده غير ممثلها لذى المخزن بحجة أن هؤلاء الممثلين ، قد تكون لهم مشاعر وآراء ذاتية هي منشأ الصعاب التي حالت دون نجاح مباحثات طنجة<sup>(9)</sup> .

ولما قبلت حكومات الدول بالاقتراح وجهت لها الحكومة الإسبانية الدعوة يوم 10أفريل لحضور المؤتمر<sup>(6)</sup>. والحكومات التي وجهت إليها الدعوة بالفعل هي : البرتفال وفرنسا<sup>(6)</sup> وإنكلترا ويلجيكا وهولندا والمدانموك ومملكة السويمد والنرويج وألمانيا وإيطاليا وروسيا والولايات المتحدة والبرازيل<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> كان القرار بوحي من ۽ هاي ۽ .

<sup>(2)</sup> الوثائق (4) ، ص 87 .

<sup>-</sup> Miege; Le Marec, t.III, P.277. (3)

<sup>(4)</sup> الوثائق (4) ، ص 87-88 .

<sup>(5)</sup> تقس المصدر ، ص 88 .

<sup>(6)</sup> كان من البديهي أن تبحث فرنسا المعنية بأمر الحماية أكثر من غيرها ، عن حليف قبل افتتاح المؤتمر . وقد وسمت لفسها هدفين : الأول يتمثل في عدم الموافقة على وضع يوقفها مع سائر الدول في قضايا المغرب على قدم المساولة ، والشائي هو عرقلة كل إصلاح يسهل على السلطان الإمساك بزمام الحكم في المغرب .

 <sup>(7)</sup> ابن عبود ، تاريخ المغرب ، ص 87 .
 (8) ، ص 88 .

ولعله من المفيد أن نذكر ولو باختصار ما كان يشكو منه المغاربة عشية انعقاد مؤتمر مدريد ، لإدراك خطورة ما وصل إليه نظام الحماية . فالوزراء المفوضون ومن دونهم من الفناصل والوكلاء القنصليين صاروا يتاجرون في الحماية \_ بعد خراب ذممهم \_ وكان منحهم الحماية لرعايا السلطان يعني تقرية النفوذ وتكثير الأنصار والتدخل تبعاً لذلك في شؤون المغرب الداخلية بدعوى الدفاع عن مصالح المحميين أن والواقع أن المحميين هم الذين ملكوا مسلكاً تعسفياً واستفزازياً في تماملهم مع المغاربة غير المحميين حتى عجز السولاة المغاربة عن إنصاف المظلومين ، الأمر الذي دفع هؤلاء اليائسين من كل عدل وإنصاف إلى أن يتوجهوا نحو السفارات والقنصليات ودور التجارة الأجنية للحصول على الحماية .

ومما زاد الطين بلة في هذا الشأن هو الاعتراف لـالأجانب بحق إنشاء محاكم قنصلية أو مشتركة واستثناء رعاياهم ومحمييهم من سريان حكم الدولة المغربية عليهم مما جعل القضاء المغربي عاجزاً عن توفير الأمن إذا كان الأمر يتصل من قويب أو بعيد بأجنبي أو بمحمي (23).

وهكذا تسببت الحماية في خلق فوضى قضائية استظل المجرسون بمظلتها لارتكاب جميع أنواع الجريمة من غصب متاع الناس وهتك أعراضهم وتهديد أمنهم واعتداءً على كرامة الشعب ، والمساس حتى بسيادة اللدولة . ويكفي القول ـ في هذا الشأن ـ أن احتماء مجرد راع من رعاة الفنم بالأجانب يستطيع أن يحمي دواراً كاملاً ويشل بالتاني سلطة المخزن على قبيلة بأكملها . وياختصار فإن الحماية القنصلية ، عشية انعقاد مؤتمر مدريد أذلت بالشعب المغربي وأضرت بهيبة الدولة وأفقرت بيت المالله .

ومهما يكن الأمر ، فقـد افتتح المؤتمر يوم السبت 16 مـاي 1880م (٩) وعقدت

<sup>(1)</sup> نقس المصدر ، ص 44-45 .

<sup>(2)</sup> نفس المصدر ، من 45-44 .

<sup>(3)</sup> نفس المصدر ، ص 44-45 .

<sup>(4)</sup> أرجىء افتتاح المؤتمر إلى 19 ماي بسبب عدم وصول وثائق التفويض إلى من لم تكن وصلته من الممثلين .

أشغاله في ست عشرة جلسة كانت آخرها جلسة يوم 3 جويلية . وافترض في البداية أن على المؤتمرين أن يصادقوا بدون مناقشة على جميع النقاط التي تمت المصادقة عليها خلال مباحثات طنجة . فلم يكن من السيد بركاش إلا أن قدم مطالب سنة 1879م مع التعديلات التي أدخلت عليها<sup>(1)</sup> .

أما النقاش الذي دار في قاعة المؤتمر فقد انحصر تقريباً بين متصارعين اثنين ، وكان وهما ممثل المغرب السيد بركاش وممثل فرنسا ١ الفيس امرال جوريس ٤ . وكان السيد بركاش يسعى جاهداً لإخراج السماسرة من حظيرة المحميين وأن تكون حرية التجار الأجانب في اختيار صماسرتهم محدودة (٢) أما ممثل فرنسا فكان يسعى بدوره

#### (1) تتلخص هذه المطالب فيما يلي:

- .. تقوم الحماية القنصلية على أساس الشروط المستخلصة من معاهدة 1856 واتفاقية 1861 .: . 1863
  - ــ لا يلزم تراجمة الممثلين الأجانب وخدامهم من العرب اداء أي ضريبة .
- \_ لكل واحد من الوكلاء القنصليين بالموانىء الحق في استخدام ترجمان وحارس وخادمين لا يؤدون أي ضرية .
  - ... إذا عينت دولة أجنبية أحد رهايا السلطان وكيلاً قنصلياً لها فإن حمايتها تشمله وأسرته .
  - ــ لا يمكن اختيار مستخدمي الممثلين الأجانب من بين موظفي الحكومة ولا من المتابعين قضائياً .
    - .. ترسل قائمة المحميين كل سنة إلى وزير خارجية السلطان والولاة المحليين .
      - \_ ليست الحماية وراثية .
      - ـ لا يتمتع بالحماية مستخدمو الكتاب والتراجمة الوطنيين .
- لا يتمتع بالحماية مستخدمو المستوطنين الأجانب ، على أنه لا يمكن حبسهم دون إخبار القنصل ،
   وكدلك الحال بالنسة للسماسرة .
- ... يؤدي السماسرة المضرائب سواء كانت على الأنفس أو على الأموال ولا يمكن اعتقالهم إلا بعد إعلام الفنصل باستثناء في حالة تلبسهم بالجريمة .
  - ... يؤدى الرعايا الأجانب والمحمين العاملين في الفلاحة الضرائب الفلاحية .
  - ... يخضع المغاربة المتجنسين بجنسية دولة أجنية لحكم السلطان عند عودتهم إلى المغرب .
    - .. أنظر: الوثائق (4) ، ص 96 .
- كانت غاية السلطان من المؤتمر هو الحدمن منح حق الحماية وتحليد عند المحميين ومنع الحماية خارج المواقىء وأن يكون السماسرة من المواقىء لا من البائية .
  - ... قارس ، ص 82 .
- (2) يقصد بذلك عدم اختيارهم من بين موظفي الحكومة ولا من بين سكان البادية والمدن الداخلية اجتناباً لما جر.

جاهداً من أجل عدم الننازل قلامة ظفر عن الامتيازات التي حصلت عليها بلاده إلى حد الساعة<sup>00</sup>.

انتهى الصراع برجحان الكفة الفرنسية (ألله الدوفد المغربي كان عاجزاً عن الدفاع بسبب جهل بركاش وأعضاء الدفاع بسبب جهل بركاش وأعضاء الدوفد للغنات المشاركين (ألا وهكذا ، أنهى المؤتمر أشغاله يوم 3 جويلية 1880 بتوقيع اتفاقية حمدت قانون الحماية والتجنيس في 18 فصلًا (ألا) .

وضعت اتفاقية مدريد حداً للعشوائية والفوضى اللتين كانت تعرفهما سوق التعسف وخرق القوانين ، لأن المؤتمرين اتفقوا على تأكيد نظام الحماية وإعطائه صبغة قانونية<sup>(6)</sup>. وفي هذا المعنى قال الشاعر بيته الشهير :

لقد كان فينا الظلم فوضى فهذبت حواشيه حتى صار ظلماً منظما(٥)

لم يحصل المغرب بذلك على شيء مما كان يرغب فيه على الرغم من ضآلته (٢)

ينشأ عن ذلك من اطلاع الأجانب على أسرار البلاد . كان ممثلاً إنكلترا وإسبانيا يؤازران السيد بركاش في هذا .

ـــ أنظر: الوثائق (4) ، ص 96 .

<sup>(1)</sup> ناصر ممثلًا إيطاليا وألمانيا ممثل فرنسا في مؤتمر مدريد . صبحي ، ص 46 .

<sup>-</sup> Julien; Le Maroc face, PP.33-34. (2) . 102-96 م م الوائق (4) ، من

 <sup>(3)</sup> كانت تدخلات بركاش قصيرة وردوده مقتضبة وطلباته مكتربة ولا تعدو أن تكون توسعلات إلى الدول .
 أنظر : الوثائق (4) ، ص 102 .

<sup>(4)</sup> كان علي أن أقدم تحليلاً لرثيقة المؤتمر لولا أن مصادر كثيرة تناولتها بالشرح والتحليل . نشرت جريلة المبشر في عدها 2223 يتاريخ الأريماء 1881/05/18 نمى إتفاقية مدريد . A.O.M. 30f32 أنظر أبضاً ، نمى الأتفاقية مع شرحها :

<sup>...</sup> حركات ، جـ 3 ، ص 275-284 . أنظر كذلك عن نتائج المؤتمر :

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t.3 P.288-292.

<sup>-</sup> Cambon; P.93.

<sup>...</sup> الوثائق (4) ، ص 104-107 .

<sup>(5)</sup> ابن عبود ، تاريخ المغرب ، ص 87 .

<sup>(6)</sup> الوثائق (4) ، ص 107 .(7) نفس المصدر ، ص 103 .

إن لم نقل بأن المعاهدات والاتفاقيات السابقة \_ التي عقدت بين المغرب وبعض الدول الأوروبية \_ تعززت بمعاهدة مدريد ، إذ خولت للسفارات الأجنبية حق منح حمايتها لموظفي القنصليات والمتاجر الاجنبية وعائلاتهم ، مما أدى إلى فتح الباب للتدخل الأجنبي في شؤون المغرب الخاصة وصار الأوروبيون يتمتعون بحق الملكية للأرض والعقارات في المغرب (1) .

شعر السيد بركاش بثقل نتائج المؤتمر ، مما جعله يخجل في نقلها شخصياً إلى السلطان وأكثر من هذا فقد طلب من «هاي » أن يكتب إلى السلطان بأن نائبه ( أي بركاش ) قد عمل كل ما في وسعه في المؤتمر لكن «هاي » بدوره كان يشعر بخيبة أمل كبيرة (2).

إن المراسلات التي دارت بشأن المؤتمر والمقالات التي كتبتها عنه صحف ذلك العهد وإدراج بعض المسائل غير نظام الحماية الدبلوماسية في جدول المناقشة كحرية المعتقدات (أ) وامتلاك الأجانب للعقارات وتقييد حرية المخزن في وضع القوانين الجبائية وتعليق تطبيقها على موافقة الهيأة الدبلوماسية ، كل ذلك ، أدى إلى فتح باب تدويل القضية (4) . مما يجعلنا نقول بأن مؤتمر مدريد سجل بداية مرحلة جديدة لم يعد المغرب خلالها قادراً على المحافظة على استقلاله .

### ب ـ العلاقات المغربية الأوروبية مئذ مؤتمر مدريد ( 1880م ) :

صادف أن عرفت فترة الثمانينات من القرن 19م تسابقاً استعمارياً كبيراً ، زادت في تنشيطه الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت أوروبا بين 1881 و 1885 م ، عـملاوةً علمي الرحلات الاستكشافية والتوسع الاستعماري الأوروبي في مناطق كثيرة من العالم<sup>(6)</sup> .

<sup>(1)</sup> ابن عبد الله ، تطور الفكر ، ص 15 . . Miege; Le Marec, t.III, PP.290-291. (2)

<sup>(3)</sup> أنظر في شأن حرية العقيدة :

محمد المدوني ، و ملاحظات . . . . ، مجلة كليسة الأداب والعلوم الإنسانية ، العدد 9 ،
 ص 153-145 .

 <sup>(4)</sup> دولت قضية المغرب أيضاً بموجب المادة 17 من إتفاقية مدريد .

<sup>(5)</sup> كجنوب أفريقيا ومنطقة الهند الصينية حيث الصراع بين فرنسا وإنكلترا . أنظر :

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, P.38.

فلا غرابة إذن ، وفي ظل منطق القوة ، أن لا تطبق بنود إتفاقية مدريد وخاصة الفصول المتعلقة منها بمصالح المغرب .

وإذا بدا المغرب ضعيفاً أمام الدول الاستعمارية التي تربطه بها علاقات وقتذاك فمن الإنصاف أن نقول بأن تنافس الدول الأوروبية أصبح يشكل غطاة واقياً للمغرب ، إذ صار استقلاله المهدد منذ حرب و إيسلي ، ( 1844 م ) مرهوناً باتفاق الدول المتنافسة عليد ( ) وخصوص أ انطلاقاً من المرحلة التي تعنينا . وهي المرحلة التي تعيين عوف بالمحافظة على الوضع الراهن . لكن ذلك لم يمنع أغلب الدول الأوروبية التي يعنيها أمر المغرب من محاولة الخروج من دائرة المحافظة على الوضع الراهن بإثارة حوادث واختلاق أخرى بغية انتهاز الفرصة من أجل فرض الحماية عليه أو على أجزاء منه على الأقل .

فكيف تطورت علاقات المغرب \_ بعد مؤتمر مدريد 1880 ، مع كل دولـة من الدول الأكثر اهتماماً به \_ أي مع فرنسا وإنكلترا وإسبانيا وألمانيا .

#### ــ مع قرئسا:

كانت قرنسا أكثر الدول اهتماماً بالمغرب إذ مع وصول الجمهوريين إلى المحكم (<sup>22</sup> وسيطرتهم على الشؤون الداخلية ، اتخلوا مواقف شديدة خارج أوروبا . ووضعوا برنامجاً خاصاً بالمغرب منذ عام 1830 ركزت فيه الجهود على نقاط شلاث ، منها إنشاء سكة حديدية تربط الجزائر بالمغرب وذلك من تلمسان إلى وجدة في مرحلة أولى على أن يمدد الخط في مرحلة أخرى إلى فاس ، وكذلك إنشاء تلغراف ومشاريع زراعية . وبدأت المفاوضات في هذا الشأن مع الممخزن . وقد وكل العقيد PFlatters

Djamel Guenane; Les relations Franco-Allemandes et les affaires Marocaines des 1991 à (1)
 1911, S.N.E.D., Alger, 1975, P.13.

<sup>(2)</sup> توجهت بعثه مغربية إلى فرنسا (1890-1890 م) بقيادة علي المسفيري، وهومن كبار الفقهاد والأمناء السابقين ، لتهنئة رئيس الجمهورية الجديد «Jules Ferry» ،

م أنظر: حركات، جد3، ص 271.

<sup>-</sup> Miege; Le Maruc, t.IV, p.36. (3)

بالتعرف على خط السكة الحديدية الذي تنوي فرنسا تمديده نحو الصحراء . لكن سرعان ما اصطدم هذا المشروع بمعارضة السلطان فأوقفت اللجنة وأبعدت عن المنطقة(ا) التابعة للسلطان .

وقعت اتصالات كثيفة ـ في هذه الظروف ـ بين الوالي الفرنسي العام بالجزائر وعامل السلطان السيد أحمد البلغيثي حول الخلافات القائمة على الحدود ومنها حركة أولاد سيدى الشيخ وموقف السلطان منها<sup>(2)</sup>.

كان انتباه فرنسا منصباً على الشؤون التونسية وكذلك مدغشقر وأفريقيا السوداء والطونكان (شمال الفيتنام)، لكن ذلك كله لم يمنع «Ordéga» من التحرك في المغرب والسعي إلى اتباع سياسة تهدف في النهاية إلى فرض فرنسا حمايتها عليه (2) وهي الحماية التي أصبحت مؤكلة غداة احتلال فرنسا تونس، واتضح بأنها ترييد كذلك ضم المغرب إلى ممتلكاتها في أفريقيا وإنشاء وحدة الشمال الإفريقي تحت رايتها ,وصار المغرب منذئذ هدفاً من أهداف السياسية الاستعمارية الفرنسية التي تبناها ساستها(4).

وكان السلطان شديد التخوف من هذه التيجة ، ومن اختلاق فرنسا لنزاع مع المغرب لا يستند إلى حق مثل ما جرى مع باي تونس<sup>60</sup> ، لذلك نجده يبعث بأوامره

<sup>(1)</sup> تقس المصدر ، ص 295-295 .

 <sup>(2)</sup> تبادل الطرفان مراسلات في هذا الشأن منها:

<sup>.</sup> ... وسالة شكر من طرف الواقي العام بالجزائر إلى السيد أحمد البلغيثي ، وتقديم الهدايا له مكافأة لقيامه و بالواجب » في نزاعات الحدود . أنظر :

<sup>-</sup> A.O.M. 30 H 30, Alger, le 16 Mars 1880.

\_ أخيار البلغيشي للوافي الفرنسي بما ورد من رسائل إلى قبائل الصحراء حول سي حمزة وتأدية السلطان و لواجه ۽ في موضوع ما اتفق عليه بين الدولتين مطمئناً إياه بردع سي حمزة واتباعه . أنظر :

\_ 11 جمادي الأولى 1297هـ ( 1880م ) A.O.M. 30 H 30 (

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t. IV, P.36. (3)

<sup>(4)</sup> كان بسمارك يدفع فرنسا إلى المزيد من الاستعمار ، لكن إنكلترا كانت تقف في وجهها .

<sup>(5)</sup> صبحي ، ص 55 .

الصارمة إلى جميع قبائل الحدود ، يمنعهم من موالاة الثوار ويلزمهم بمعاملتهم معاملة الأعداء(") .

وإذا كان الموقف الأخير للسلطان مقبولاً من وجهة النظر السياسية وعلى صعيد علاقاته مع فرنسا ، فلم يكن الموقف يخلم السياسة المداخلية للسلطان وعلى المستوى الشعبي على الخصوص إذ ليس من المعقول أن تعادي الرعية الثائرين في وجه فرنسا في الوقت الذي كانت فيه أخبار الخشونة والبيطش الذي استعمله القواد الفرنسيون في الجزائر وكذلك في تونس ، كانت تعبر الحدود لتصيير حديث كل بيت ، الأمر الذي زاد في مقت المخاربة للفرنسيين<sup>(1)</sup>.

لكن سرعان ما اكتشفت فرنسا ـ علاوة على تحدير إنكلترا لها وإيقاظ مخاوف إسبانيا وإيطاليا ـ بأن احتلال المغرب سيسبب لها مشاكل دولية لا قبل لها بها<sup>(3)</sup> . مع العلم أن المراسلات الواردة من المغرب وكذلك من الجزائر على وزارة الحربية ، صارت بعد سنة فقط ( 1882م ) من فرض الحماية على تونس تحث الحكومة والقادة العسكريين بضرورة إدخال المغرب ضمن النفوذ الفرنسي في شمال أفريقيا<sup>(4)</sup> .

لكن السياسة الفرنسية في المغرب صارت لا تظهر بمنظهر الطامع في البلاد معلق آن واحد أنها لا تهتم بالمغرب إلا بحكم وجود حدود مشتركة معه وكذلك لمصالحها التجارية هناك . وهكذا ، ففي الوقت الذي يتلقى فيه الوزير الفرنسي تعليمات بألا يدخر وسعاً في الإيقاء على العلاقات الحسنة مع المحزن تعيل السياسة الفرنسية على أرض الواقع إلى رأي « دوفيرنويين » حين قال عام 1880 م : « لا يحق لنا أن نتوقف في المغرب فإذا لم نتقدم فإننا نتاخر ع<sup>(6)</sup>. لذلك فقد كان الساسة في فرنسا يرون إمكانية القيام بنشاطات حذرة تؤدي في النهاية إلى السيطرة التامة على البلاد .

<sup>-</sup> Miege; Le Maruc, t.IV, PP. 42-43. (1)

<sup>(2)</sup> صبحی ، ص 54 .

<sup>(3)</sup> نفس المصدر ، ص 52-53 .

<sup>-</sup> M.G. 3 H 3, De Breuille, Lalla Marnia, le 14/6/1882. (4)

<sup>-</sup> Miege; Le Maruc, t.IV, P. 36. (5)

ومن هنا تقدم فرنسا على مراقبة الأوضاع في المغرب وتعمل على زيادة مصالحها ونمو تجارتها . وأصبحت تردد رغبتها الشديدة في حفظ الحالة الراهنة في المغرب وعزمها الثابت على عدم تعديل التوازن على شواطىء شمال أفريقيا(") .

في ظل هذه السياسة الفرنسية و الجديدة ، وصلت بعثة فرنسية إلى مراكش بقيادة «Crdéga» أو خلال شهري مارس وافريل 1882م) ودخلت في مفاوضات مع المحنزن الذي اعترف خلالها من جديد له واورديقا ، بحق فرنسا في متابعة المحجاهدين داخيل التراب المغربي (أق وتأديبهم ومن تعاون معهم . لكن السلطان عارض طلب و أورديقا ، المتعشل في مرور السكة الحديدية بمنطقة توات ، لأن المشروع من شأنه أن يؤثر على التبادل التجاري بين المغرب والسودان (أأ) . وأمام إصرار أورديقا ، على الطلب الأخير ومناشئة حكومته بضرورة احتلال منطقة فقيق بحجة أنها تشكل نقطة أمن هامة لفرنسا ، بدأت مؤشرات أزمة حادة في العلاقات المغربية الفرنسية (أق استمرت إلى نهاية صيف 1884 م - إذ لما فشل و أورديقا ، في إقناع المخزن بقبول مشروع السكة الحديدية وكذلك حكومته بالتحرك من أجل احتلال المخزية نقيق راح يعمل على تحقيق ذلك بمجموعة من الدسائس وبالتعاون مع بعض الشخصيات المغربية ذات النفوذ السياسي والديني ضارباً بنود إتفاقية مؤتمر مدريد عرض الحائط . ومدشنا في نفس الوقت ما عرف و بسياسة الطرق الصوفية ، وهي عرض الحائط . ومدشنا في نفس الوقت ما عرف و بسياسة الطرق الصوفية ، وهي السياسة الثي ميتبعها أسلافه من بعله (أورد

بدأ و أورديقا ، بإرسال مبعوثين إلى تافيلالت للتأكد من مساندة بعض المرابطين

<sup>(1)</sup> صبحى ، ص 52-54 .

<sup>, -</sup> Miege; Mission française - Marrakech : أنظر عن المهمة (2)

<sup>(3)</sup> كان حق المتابعة قد اعترف به لفرنسا في البند الرابع من اتفاقية 1845 . وكان السلطان قد ناشد قبائل الحدود بضرورة استقبال القوات الفرنسية الموالية. والصديقة كلما دخلوا التراب المغربي خلال اتباعهم للمجاهدين .

<sup>-</sup> Miege; Le Marec, t.IV, PP. 42-43. (4)

<sup>(5)</sup>أنفس المصدر ، ص 43-44 .

<sup>(6)</sup> نفس المصدر ، ص 44 .

لفرنسا . وكان يعتقد أنه سينجع في مفاوضة سي سليمان بن قدور من أجل منحه قيادة واسعة في الجنوب الغربي من الجزائر ومن ثمة ضم الأجزاء الجنوبية الشرقية من المغرب بمساندة القوات الفرنسية أل. وقد استغل و أورديقا ۽ المشاكل الاقتصادية الفائمة والحركات المناهضة للسلطان في تنافيلالت وغيرها ، علاوة على الاعتقاد السائلة بأن زعيم المنطقة ، محمد المربي الشريف ، ابن عم السلطان ، سيكون مرغماً على الاتصادية مرغماً على الاتصادية والعسكرية التي تواجهه ، وعند ذلك ستثمر مساندة فرنسا له بتقديم تسهيلات من طرفه وفي مقدمتها قبول مشروع السكة الحديدية أق.

أجهد السلطان نفسه في الوقوف ضد هذه الدسائس الخطيرة على سلامة وأمن التراب المغربي . فعمل على مراقبة مناطق الحدود وأكد نفوذه على هذه المناطق وكـفلك على منطقة السوس التي واح يكثف الحملات العسكرية إليها (<sup>6</sup>) . وكان السلطان يبحث في نفس الوقت على مسائلة إنكلترا له ، لدفع هذه الدسائس .

ولعـل الأخطر مما وقع في جنـوب المغرب ، ما وقع في شمـاله بـاتفاق بين « أورديقـا » وشريف وزان ، سي عبـد السلام (<sup>4)</sup> بعـد حصـول الأخيـر على الحمـايـة الفرنسية ، وكان قرار الحماية قد ترك أبلغ الأثر في الأوساط الممخزنية والشعبية على السواء (<sup>5)</sup> بسبب الأملاك الواسعة التابعة لطريقته. ونظراً للتأثير الديني الذي يحظى به

 <sup>(1)</sup> كان ه أورديقا ۽ قد حاول استقلال شريف وزان فيئه في خريف 1881م إلى الجنوب المغربي كمبعوث من الحكومة الفرنسية تمهيداً لهذه المساعي .

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t.IV, PP.44-45. (2)

<sup>(3)</sup> فكر السلطان بالفعل في المخروج على رأس حملة إلى تافيلالت عام 1883 م ، أما السوس فقد زارها في عام 1882م .

<sup>(4)</sup> كان لشريف وزان علاقات قنيمة مع السلطات الفرنسية ولكند لم يدر وجهه نحوها بصفة نهائتية إلا بعد افتقاره إلى المسائدة الإسبائية والإنكليزية وكذلك لحاجت المائية . فكان أن طلب الحصاية الفرنسية ودخل تحت سلطتها الفضائية لحل مشاكله السياسية مع المحفزن واستضلال ممتلكاته كمناجم الفحم والنحاس والبترول . أنظر : Miege; Le Maroc, t.IV, p.50.

وكذلك ؛ ترجمة للشريف : صبحي ، ص 60 .

<sup>(5)</sup> وصل السيد بركاش إلى حد طلب الاستقالة

الشريف وكذلك لتعسف الحماية الدبلوماسية التي عانى المخزن منها كثيراً ، وهكذا بلت المبادرة وكأنها موجهة ضد وحدة المغرب واستقلاله بانفصال جزء منه أو بإحداث كيان داخل المغرب بزعامة شريف وزان . وكان المخزن يخشى من أن الشعب الذي عانى من ويلات أزمة 1878-1884م الغذائية ، سيضطر إلى مباركة كل حركة انفصالية ومنها حركة الشريف فينضم إليه الأفراد والقبائل (11) .

أقلقت مساعي و أورديقا ، نـواب الدول في طنجة مما دعـا و هاي ، إلى أن يكشف للسلطان بأن مؤامرة خفية تدبر لفرض الحماية الفرنسية على المغرب .

وكان « سكوفاسو » يشاطره في الرأي وصرح بأنه يتقاسم نفس الرأي أيضاً مع زملائه الألمان والإسبان : « إنني على يقين من أن فرنسا ستقدم على انتزاع مناطق تافيلالت وتوات من المغرب بمجرد تحقيق أهدافها في « الطونكان » ومدغشقر » (23 . لكن « أورديقا » واصل مساعيه ، فراح يضاعف من عدد محمييه كما شرع في حملة دعائية لصالح شريف وزان بل صار يبحث عن اختلاق حادثة من شأنها أن تكون حجة للتدخل الفرنسي وفي نفس الوقت أعلن « الكونت دوفينيك » عن نيسه في النزول بمنطقة الريف وذلك في جانفي 1834م .

أما السلطان الحسن الأول الذي كان يجري كل شيء أمام مممعه وبصره ، فقد كان حريصاً كل الحرص على الابتعاد عن أي نزاع مع فرنسا خاصة بعد حادثة طرد قائده بمدينة وزان من طرف عبد الجبار بن الشويف وتدخل «أورديقا » في القضية لصالح عبد الجبار .

ولكن صبر السلطان نفد أمام نشاط « أورديقا » فقرر إرسال السيد بىركاش إلى باريس لاطلاع « جول فيري »<sup>(3)</sup> على ما كان يجري في المغرب<sup>(6)</sup>!

<sup>. 52</sup> غس المصدر ، ص 22) - Miege; Le Maroc, t.IV, P.51. (1)

<sup>(3)</sup> وتيس الوزراء المفرنسي ، وقد شغل هذا المنصب من سبتمبر 1880 إلى توفعبر 1881م ثم من فبراير 1883 إلى مارس 1885م . وكان و فيري ، من كبار الساسة في فرنسا والمناصرين للتوسع الاستعماري . وقد عصفت به من منصبه حادثة و الانج صول ، بالفيتنام علم 1885م .

<sup>-</sup> Miege; Le Maroe, t.IV, PP. 54-55. . 1884/5/12 منتقبل ه فيري السيد بركاش يوم (4)

وماذا عسى أن تعود به هذه البعثة من باريس ؟ وهل كان السلطان فعـلًا ينتظر حـلًا من طرف أنـاس هم أدرى منه بمـا كان يحـدث حقيقة في المغـرب ، أو على الأقل ، هم مصدر هذه الأحداث ؟

إن أبرز ما توصلت إليه البعثة من نتائج هو وقوفها على أن ليس هناك ما يشير إلى أن د جول فيري ، يفكر في دفع القضية إلى درجة القطيعة والتدخل لالكونه يعارض و أورديقا ، في مساعيه في المغرب ولكن لأن الصعاب التي تواجه فرنسا في الفيتمام وكذلك الظروف الدبلوماسية لم تكن في صالح فرنسا ، وفي المغرب باللذات ، لأن دسائس و أورديقا ، المكشوفة والمتصاعلة منذ عام كامل ، أشارت مخاوف القوى الأوروبية وحملتها على التحالف ضد الخطوة الفرنسية(أ) . ومن هنا تأتي استحالة إقدام فرنسا على عمل مسلح في المغرب عندثل . ومنعرف مواقف الدون المتحديد من خطوة وأورديقا ، في حينها .

ولعل الذي يهمنا هنا أن سياسة الدول الأوروبية في المغرب صارت تقوم على تحالف طرفين لإيقاف مشاريع الطرف الثالث وهكذا . . ..<sup>23</sup> .

لم يبق لحكومة باريس بد من الوقوف عند هذا الحد والرضوخ إلى الأمر الواقع مؤقتاً على الأقل . فأقدم و فيرى ٤ على قطع الصلة بدسائس و أورديقا ٤ وحلره في مذكرة بتاريخ 19 جوان 1884م بأن حكومة الجمهورية لا تريد مشاريع في المغرب ، وأمره في آنٍ واحد أن يغير من لهجة «Le Reveil du Maroo» وكذلك المنزام الهلاوة والليونة والحكمة . وما كان من و فيري ٤ الذي اختار سياسة المحافظة على الأوضاع إلا أن قام بإبعاد و أورديقا ٤(٤) عن المغرب واستبداله بد Feraud».

اجتهد الساسة في فرنسا في تعيين شخص و فيرو ۽ قنصلًا لفرنسا نـظراً لشعورهم بثقل المهمة الملقاة على عـاتق رئيس اللبلومـاسية الفرنسية الجـديد في

<sup>(1)</sup> نفس المصدر ، ص 59 .

<sup>(2)</sup> نفس المصدر ، ص 73 .

 <sup>(3)</sup> عين و أورديقا ، في ديسمبر 1884 قنصالاً بيوخاريست . أما شريف وزان الذي مست سمعته كثيراً فقد انتهى إلى التساح مع المخزن .

المغرب بعد تركة ﴿ أورديقا ﴾ الثقيلة . وقد وجد ﴿ فيرو ﴾ نفسه أمام مجموعة كبيرة من الصعاب . فكان عليه أن ينشىء علاقات شخصية جديدة مع السلطات المخزنية ومع السلطان نفسه . وقد نجح في ذلك كما عرف أيضاً كيف يكون لنفسه شعبية بين المغاربة(١) .

لكن السياسة الفرنسية الجديدة لم تعصر طويلاً أمام تحديات ألمانيا ، بعد تجديد التحالف الثلاثي ( 4 ماي 1887م ) على الخصوص ، ومواقف الدول الأخرى وكذلك السلطان ، الأمر الذي دفع فرنسا إلى مراجعة مواقفها في المغرب . واستغل الطوف الفرنسي ، المعارض لسياسة و فيرو » ، الفرصة لا سيما «Etienne» (د و «الكونت Dechavignac و من ورائهما الصحافة الفرنسية والصحافة الاستعمارية في الجزائر وصحافة طنجة وكذلك ادعاءات شريف وزان وأتباعه (1) .

صارت فرنسا بعد هذه التطورات ومراجعة نفسها أكثر إصراراً من أجل العبودة إلى سياستها في مطلع الثمانينات (عهد « أورديقا » ) وهي السياسة التي بدأت تميل إليها بالفعل بعد وفاة « فيرو » عام 1888م . ولعل أبرز ما يمكن تسجيله بعد سنة فقط (و1888م ) هو ميلاد هيئة فرنسية تسمى « لجنة أفريقيا الفرنسية » ، تتكون من سبعين عضواً اختيروا بعناية بين رجال السياسة والفكر وضباط الجيش والبحرية وكبار موظفي الحكومة ومن مختلف الجمعيات الجغرافية والاستعمارية والفرف التجارية ومحرري الصحف وأصحابها(4) . وقد أخذت الجمعية تعمل على تنوير أذهان الفرنسيين

 <sup>(1)</sup> كان من أبرز مساعدي و فيرو ي الدكتور «Linarès» وهو من أهضاء البعثة المسكرية الفرنسية . وكمان
 د ليناريس ي يتمتم بثقة السلطان .

<sup>. -</sup> Cambon; P.91, et Miege; Le Maroc, t.IV, pp.233-234. ; أنظر

<sup>-</sup> Miege; Une mission française, PP. 305-306. : ـــ وكذلك ترجمة لليناريس

<sup>(2)</sup> نائب وهران في البرلمان الفرنسي .

<sup>-</sup>A.M.G. 3 H 5, Tanger, le 8/08/1887. (3)

<sup>-</sup> Miege, Le Maroc, t.IV, P.237.

<sup>(4)</sup> كان من بينهم أيضاً «G.Hannoteau» وزير الخارجية السابق و «Vales siegfried» الذي صار وزيراً للتجارة و «Paul Revoil» الحاكم العام للجزائر و«Eugène Etienne» وكيل وزارة المستعمرات السابق وغيرهم . أنظر : صيحي ، ص 60 .

بالمسائل الأفريقية ومنها المسألة المغربية التي تناولتها بـالبحث ووضعت لها سيـاسة تتفق والمصالح الفرنسية(١) .

عادت فرنسا من جديد إلى سياسة التحدي منل مطلع التسعينات وأكلت حكومتها بأن واحات فجيج ستدخل إن عاجلاً أو آجلاً ضمن التواجد الفعلي لفرنسا ، وقررت شن حملة على المنطقة ابتداءً من جويلية عام 1891م<sup>(2)</sup> . لكن السلطان تشجع هذه المرة وبادر بمنافسة فرنسا في المنطقة ، فأقدم على تعيين قائد مغربي فيها وهو « محمد أو سالم » في شهر جانفي 1892م<sup>(2)</sup> .

لم تجد فرنسا نفسها وحيدة هذه المرة في ميدان التحدي إن لم نقل بأنها اصطدمت بمن هم أكثر منها جرأة، لأن الحملة التي كانت متوقعة من طرفها ، تأخرت بسبب ما طرأ من أزمة في العلاقات المغربية الإنكليزية ثم العلاقات المغربية الإسانية ، وهما الأزمتان اللتان طغنا على سواهما من أحداث وانتهنا تقريباً مع وفاة السلطان الحسن الأول عام 1894م . وسنعرف موقف فرنسا من الأزمتين خلال تعرضنا لعلاقات المغرب مع إنكلترا ثم مع إسبانيا .

# \_ مع إنكلترا :

كانت العلاقات المغربية الإنكليزية تقوم على شخص الوزير المفوض و هاي يه الذي كان من أبرز ممثلي أوروبا في المغرب لعمادته للسلك الدبلوماسي وطول إقامته

<sup>(1)</sup> استطاع ه دلكاسبي، و روير الخارجية الفرنسي ( 1898-1905م )، على ضوه هذه السيامة تصفية المسألة المغربية مع إيطاليا ثم إنكاترا وإسبانيا عام 1904م .

<sup>. 61</sup> ميحي ، ص 61 - Miege; Le Marce, t IV, P.225. (2)

<sup>(3)</sup> إنفق الساسة والعسكريون في فرنسا في شهر افريل 1893م على بسط نفوذهم على منطقة واحات القورارة وتوات و « تبديكات » من خلال عمل مسلح ، وهدا العمل المسلح هو الذي سبقهم السلطان إليه بالليلات ، إذ تمكن من خلاله من إعادة قبضته على القوى الدينية والسياسية بمنطقة الجنوب الشرقي من المعرب و وهو العمل نفسه الذي توفي السلطان في أثناء العودة منه .

<sup>. -</sup> Miege; Le Maroc, t.IV, P.255 : \_\_

فيه (١) وتمثيله لدول النمسا والمجر وهولندا والدانمارك ، فضلًا عن دولته إنكلترا(<sup>2)</sup> .

ونظراً لتأثير إنكلترا ومكمانتها لـدى المخزن ، صـارت بمثابـة حاميـة للمغرب وأصبح ممثلها بمثابة مستشار السلطان(°) .

والجدير بالملاحظة ، أنه ما كان « لهاي » أن ينجع في سياسته وتقربه من المحزن لولا تأثيره واعتماده على عناصر مقربة من المحزن وفي مقدمتهم « ماكلين »(1) مع مجموعة من الأعوان المذين يشكلون شبكة وهم موزعون على مختلف مصالح الممخزن ، خاصة حول الموزير سي عباس بن العربي مختار(10 وكاتب الفقيه سي المعافرن ، وعلى هذا الأساس ، تمكن « هاي » من كسب ثقة السلطان التي ظلت كبيرة فيه إلى مؤتمر ملايد حيث سجلت ذبولاً . ولما أدرك « هاي » ذلك صار يتحين الفرص لاسترجاعها . وسرعان ما توفر له الجومع بروز السياسة الفرنسية الجيدة منذ عام 1881م وكذلك مع بداية تصلب مواقف إسبانيا ، إذ عاد « هاي » إلى المحافظة على « الوضع الراهن » بالمغرب ، والتقلم المعقول

 <sup>(</sup>١) إستمر و هاي وفي منصبه في المغرب حوالي نصف قرن .

<sup>(2)</sup> الوثائق (4) ، ص 69 .

<sup>(3)</sup> فارس ، ص 93 .

<sup>(4)</sup> عمل ه ماكلين ؟ مدرباً بالجيش السلطاني فساهد على تكوين فرقة للمشلة . وتوطد نفونه تدريجياً حتى بدا في أعين المفارية كشخصية مخزنية . وأشد عادات المغاربة . من ذلك أن زوحته ويناته لم يكن يظهرن إلا بالحايك ( الحجاب ) . وقد أكسبت ليونة و ماكلين ؟ صداقة السلطان فكلف، بمهام تجارية استظها ه ماكلين ؛ حين ضم أخاه إليه ، فصار الأخير مقتصد السلطان الخاص . وزاد ثاثير ه ماكلين ؟ لا سيما بعد وحيل ه أوكمان ؟ الفرنسي وذلك عام 1883 م . ... أنظر :

<sup>.</sup> مبحي ، ص 156 . - Miege; Le Maroc, t. IV, P.67. (5

<sup>6)</sup> في هذا الإطار عمل و هاي على عدم تثبت إسم سي بو بكر ضمن قائمة محمي إنكلتوا حتى لا يكشف عن نشاطه في المحزن وتنطيق ارتباطائه بالمفوضة الإنكليزية . وقد صار سي بو بكر إبتداة من 1881 المضور البارز في السياسة البريطانية في المعفوب ، إذ أصبح مكلفاً بإيراء الأجائب الذين بكوتون في مهام في المعفوب من تصلى العقوب من قصلها الدائم بدو هاي ع . وقد مكن سي بويكر في المعفوب من الإنصال المباشر بالسلطان وبدون واسطة سي بوكش . . أنظر :

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t, IV, PP. 67-68.

للتجارة . وكان « هاي » يلح ـ في خلال ذلك ـ على المحزن أن لا يتنازل على نقاط ثلاث ، وهي : سلامة التراب المفريي ، ورفض الامتيازات الفلاحية والمنجمية والسكة الحديدية!!! .

وجد رئيس الدبلوماسية الإنكليزية في احتلال فرنسا لتونس وكذلك في بداية تحركات و أورديقا ع في المغرب الفرصة الذهبية من أجل استرجاع مكانة بلاه وثقته للدى المحزن . ومما زاد في حظ و هاي ع أن مثل هذه الظروف السالفة الذكر دفعت السلطان نفسه إلى اللجوه إلى إنكلترا<sup>(2)</sup> عندما بات من الواضح أن احتلال تونس هو التيجة الطبيعية لاحتلال الجزائر وهي التيجة نفسها التي ستؤول لا محالة إلى احتلال المغرب . لذلك أبدى السلطان رجاءه في أن يبلغ و هاي ع لندن قلقه الشديد ورغبته في أن تتخذ حكومته الخطرات الحاسمة للحيلولة دون إقدام فرنسا على احتلال المغرب (<sup>(2)</sup> . وبالفعل أقدمت إنكلترا على تحذير فرنسا من أي خطوة من شانها أن المغرب (<sup>(3)</sup> .

يجد موقف إنكلترا هذا ما يبرره ، إذ كانت متخوفة من استيلاء قوة كفرنسا على الشاطىء الشمالي للمغرب سواء عن طريق الاحتلال أو الحماية (2) ، وهي ترى بذلك أن الفائلة الاستراتيجية لمغرب مستقل تفوق كل افتراضات الفوائد الاقتصادية في المغرب . وتدعيماً لهذا ، يوصي 3 هاي ٤ خلال وجوده في لندن بضرورة التفاهم بين المغرب . وتدعيماً لهذا ، يوصي 3 ملى استقلال المغرب ، إذ في ظل تحقيق هذا الشرط لا يمكن للسلطان إلا أن يقبل بالاصلاحات اللازمة وتحسين وضعية النجارة (8).

<sup>(1)</sup> نفس المصدر ، ص 69-70 ,

 <sup>(2)</sup> عبد الكريم محمود غراية ، دراسات في تاريخ أفريقيا المربية ( 1918-1958 ) ، مطبعة جامعة دمشق ،
 1960 ، ص 79 .

<sup>(3)</sup> فعب السلطان إلى أبعد من هذا فذكر لـ و هاي ۽ أنه إذا كان لا بدمن فرص الحماية على الممرب فإنه يفضل إنكلترا عن فرنسا .

<sup>(4)</sup> صبحي ۽ ص 54 .

<sup>(6)</sup> نفس المصدر ، ص 70 .

كنان « هاي » أكثر إدراكاً من غيره للعوائق القائمة منذ حوالي أربعين سنة والمتمثلة في استحالة الحصول على إجماع للدول المهتمة باستقلال المغرب في إطار ما عرف « بسياسة المحافظة على الوضع الراهن » لذلك نجله يمضي في طريق تجديد مناداته بسياسة التقارب الواسعة ويقاوم - في آن واحد المؤامرات التي بدأها « أورديقا » مع شريف وزان (١) ، وهي المؤامرات التي دفعت السلطان مجدداً إلى طلب مساندة إنكلترا ، الأمر الذي جعل « هاي » يقدم على مراقبة تحركات « أورديقا » من قريب ويخبر السلطان ببعض دسائسه التي انتهت بالفشل - كما سلف - 10.

ومع ما كنان و هاي ۽ يقوم به من نشاطات ، تبدو في النظاهر في صالح المغرب ، بدأ الموقف الإنكليزي يعرف تغيراً تدريجياً (1) إذ هناك من زار المغرب من الإنكليز كالرحالة و ستيفيلد ۽ عام 1883 ، وكتب كتابه و المغرب ۽ كاشفاً أهميتها ، وأوصى باستعمار مراكش قائلاً : و يجب على إنكلترا أن تتخذ لها في البلاد نواة مستعمرة ۽ . وهذه النواة في رأيه سوف تتسع إلى أن تصير منتجة للقمع الذي يمكن إنكلترا من أن تستغني عن باقي العالم ولو تضاعف عدد سكانها (1).

لم تكن إنكلترا تنجه هذه الوجهة وحدها ولكننا نجد أغلب الدول المهتمة بالمغرب تغير من لهجة تخاطبها مع السلطان ابتداءً من منتصف الثمانينات . وقد رأينا كيف شددت الصحف في طنجة للخناق على السلطان من خلال شن حملة ضد المخزن وموظفيه وعامة الشعب المغربي ثم كيف أنها ذهبت إلى حد مطالبة الدول

<sup>(1)</sup> ناس المصدر ، ص 70 .

<sup>(2)</sup> أرسل د هاي ۽ في نوفمبر عام 1883 م مذكرة إلى السلطان يخبره فيها ماقتراحات الوزير الفرنسي المهادفة إلى تقسيم المخرب بين فرنسا ويريطانيا ناصحاً إلياه بضرورة الصمود في المسائل الاساسية كسلامة التراب المغربي والمصالحة والتنازل في الأمور الثانوية . ـــ أنظر:

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t.IV, P.46.

<sup>(3)</sup> لم يزدهر عهد الإمبريالية خلال فترة رئاسة و جلادستون و للوزراء ( 1880-1885م ) لكن المهم أنه أطلق وقت ذلك . ... أنظر :

<sup>-</sup> René Girault; Diplomatie Européeaux et Impérialisme; 1871-1914, Paris, 1979, PP.95-96.

<sup>(4)</sup> صبحي ، ص 19 .

الأوروبية بضرورة فرض حمايتهـا على المغرب وذلـك خلال عـام 1884م ثم في عام 1885م<sup>(1)</sup> .

وسرعان ما اتضح هذا الاتجاه المجديد في سياسة إنكلترا تجاه المغرب ، وذلك منذ وصول «Green» أو مغادرة « هاي » للمغرب في مارس 1886م إذ لم تمض سنة حتى صار رجال الدولة في إنكلترا يفكرون في فرض حمايتهم على المغرب . وفي هـ لما المعنى صرح « سالسبوري » عـام 1887م انه : « في حـالة مـا إذا وقع تقسيم هـلا المعنى صرح « سالسبوري » عـام 1887م انه : « في حـالة مـا إذا وقع تقسيم لأراضي المغرب فستكون شهيتنا طيبة آها. ولمـا زار « قرين » السلطان خلال بعثة أويل وماي 1887م قدم له قائمة من المطالب تتلخص في مجموعة من الامتيازات (أنا . فعلى كان من السلطان إلا أن عارضها كغيرها من مطالب الدول الأخرى المقدمة في مناسبات عديدة . لكن الذي يهمنا من هذه البعثة هو ما يلاحظ من اختفاء لهجة الثقة بين المفوضية الإنكليزية والمخزن (أنا » كيف لا وقد كان « هاي » قبل رحيله بسنة فقط هو الذي ينصح السلطان بعدم الرضوخ للمطالب المقدمة من طرف الدول الأوروبية

والحقيقة أن سنة 1887 سجلت تغيراً بارزاً في حلاقة إنكلترا وفرنسا وألمانيا بالمغرب . إذ حاول الإنكليز من ناحيتهم الاستقرار في الطرفاية<sup>(6)</sup> . مسجلين بذلك بداية لسلسلة من الأزمات دفعت فرنسا إلى مراجعة بعض مواقفها ، كما سلف . وحين مرض السلطان ، في أكتوبر من نفس السنة ، توترت الحالة بشكل دعا اللول

<sup>-</sup> Microfilm D 45-Per Mica D 45-53, Le Temps du 11/8/1886. (1)

<sup>. -</sup> Miege; Le Marec, t.IV, p.152. ; ينظر ترجمة له في (2)

<sup>-</sup> Ayache; Le Marec, P.59. (3)

 <sup>(4)</sup> كان من بين المطالب المقدمة ، إقتراح استغلال بعض أراضي الساحل القربي والسماح لإنكلترا بإقامة خط
 برقي بين حبل طارق وطنجة إلىغ . .

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t.IV, PP. 259-260. (5)

<sup>(6)</sup> أمام أحداث الشغب التي قام بها الإنكليز هناك ، اعلن السلطان أن هله الجهات لا تدخل في نطاق دولته (من وادي درعة إلى وأس بوقلدور ) ولكنه دفع الثمن فيما بعد حين باعت له إنكلترا المنطقة بمبلغ 50 ألف جنيه . ... أنظر :

\_ الناصري ، جـ 9 ، ص 182 .

إلى التأهب للتدخل فعبأت إسبانيا جيوشها وتحركت إنكلترا مقترحة على حكومات : باريس وروما ومدريد إرسال سفن حربية إلى المياه المغربية . وفي أثناء ذلك ناقشت الدول بصورة فعلية مسألة احتلال الساحل المغربي .

وقد كان السلطان على يقين من أن تضاهماً دولياً لن يحدث ، نظراً لتناقض مصالح الدول وأطعاعها في المغرب ، ولأنه من ناحية أخرى كان يعرف كيف يبعد المضايقات الأجنبية ، إذ عندما يريد التخلص من خلاف قائم بينه وبين دولة أوروبية يدي رخبته في عرض أمر الخلاف على باقي الدول ، لأن التجربة علمته بأن هذه الدول لا ترحب بدعاوي بعضها البعض في المغرب" . ومع نهاية الثمانينات دخلت الدول في تنافس حاد من أجل زيادة تأثيرها في المغرب .

وهكذا ، شهدت العلاقات المغربية الإنكليزية أزمة حادة شبيهة بأزمة العلاقات المغربية الفرنسية في بداية الثمانينات .

بدأت هذه الأزمة مع وصول «Sir Charles Eurn Smith» إلى طنجة في 3 ديسمبر 1891م ، خلفاً لـ و قرين 4 . وقد شرع في رسم برنامج لنفسه يتلخص في نقاط ثلاث وهي : مضاعفة العلاقات التجارية بين البلدين ، وتقديم المساعدة الكافية للمؤسسات الإنكليزية في المغرب والتعجيل بتطبيق كل المعاهدات الموقعة بين البلدين (2) .

ولعل الأهم من هذا كله هو أن و سميث و قد جاء إلى فاس ليطلب من السلطان باسم اللول عقد معاهدة تجارية تشتمل على شروط جديدة من أجل الحصول على حق الملكية للأجانب في المغرب مع امتيازات أخرى(ن).

لكن قبول السلطان للمطالب كان يعنى قبول ه بنصف حماية إنكليزية ، لأنها

<sup>(1)</sup> صبحي ، ص 111 .

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t.IV, P.263 : وكذلك : 110-109 من المصدر ، ص 110-109 .

<sup>(3)</sup> نفس المصدر ، ص 114 .

تفتح البلاد بلا قيد أمام الشركات الإنكليزية() . وقد أضاف « سميث ، شرطاً مهيناً للسلطان زاد في تعقيد المفاوضات وتوتر العلاقات ، لما صرح بأنه لن يغادر إلا بعد قبول هذه المطالب . وكان يعتمد على مساندة قوى الحلف الثلاثي ( ألمانيا ـ النمسا ـ إيطاليا )(2) .

يبدو أن السلطان قد تعود على هذه الأزمات لأنه اهتدى إلى حل بتمثل في أنه كان يعدل مطالب و سميث و ويقاومها بالنصائح التي كنان الدكتور «Linarès» والصحفي «De Kerdec» يزودانه بهالان وقد لجأ السلطان في 22 و 25 ماي 1892م إلى عقد مجلس للعلماء بهدف مناقشة مطالب بعثة و سميث و انتهى المجلس إلى رفض مطالب النائب الإنكليزي (4) .

أما « ليناريس » فقد نصحه بالحذر لأن النسرع والقطيعة من شأن إنكلترا استغلالها لفرض التدخل في المغرب ، وأما « سميث » فقد أصدر بيان المطالب بعد تعخليه عن ثلاثة منها<sup>(2)</sup> وادعى بأنها آخر محاولة منه . وكان جواب السلطان ثابتاً ، الأمر الذي أغضب « سميث » فقاطع المفاوضات وراح يقدم على تصرفات لا تليق بمقامه(<sup>6)</sup> ، ثم انتهى إلى مفادرة فاس مما دعا السلطان إلى كتابة رسالة احتجاج إلى

 <sup>(1)</sup> تخفض فيها حقوق التصدير بالنسبة للحبوب وتسمح بتصدير المواشي ، وفتح حرية الملاحة في السواحل ،
 وحرية شراء الأواضي من طرف الأجانب وفي المقابل يلننى نظام الحماية والمحاكم الثنائية والرق .
 أنظر :

<sup>-</sup> Miege; Le Marec, t.IV, p.269.

<sup>(2)</sup> تقس المصدر ، ص 270 .

<sup>(3)</sup> كان د دي كردك ، يشن حملة على إنكلترا من خلال جريدة «Le Reveil du Maroc» ، وذهب إلى حد تقديم مشروع و لإنهاض المغرب ، إعتماداً على الرأسمال الغرنسي واليد العاملة المصرية المطرودة من طوف الإنكليز ... أنظر : ... hiege; Le Maroc, t.TV, p.271.

<sup>(4)</sup> نفس المصدر ، ص 272-273 .

<sup>(5)</sup> هي خط التلغراف والبنك المغربي وحربة استيراد الأسلحة .

 <sup>(6)</sup> أقدم على رفع العلم البريطاني فوق مقر إقامته ومرق المعاهدة التجارية يوم 10 جويلية 1892 م . . أنظر حول
تمزيق 1 سميث 2 للمعاهدة : Le Temps du 17/07/1892 - وكذلك عن سير المفاوضات واتصالات
و سميث 2 باللورد و سالسبوري 2 :

الملكة و فكتوريا ه<sup>(1)</sup> . وكان جواب الأخيرة يفيض بالمجاملة ، ومرفوقــاً برمـــالة من المورد ( سالسبوري » إلى وزير خارجية المغرب .

يفهم من رد الحكومة الإنكليزية رغبتها وحرصها على توقيع الإنفاقية التجارية(2) ، لكن استدعاء وسعيث » في شهر جانفي 1893 م وضع نهاية للمحاولة الإنكليزية في فرض حمايتها على المغرب(3) . ويدا للجميع تراجع الحكومة الإنكليزية عن السياسة الديناميكية التي دشتها عام 1890م ، خاصة وأن البعثة الجديدة التي دشتها عام 1890م ، خاصة وأن البعثة الجديدة إلى المغرب التي كان على رأسها «Sir West Ridgeway» كلفت بإعادة علاقات الصداقة بين البلدين والشعبين . وسرعان ما تنفجر أزمة جديدة ، لأن و رحجواي » قام بزيارة لشواطىء مغربية وهي الزيارة التي تركت البعض يفهم بأنها تمهيد لاستيلاء إنكليزي على بعض النقاط الساحلية . وكان الرأي العام الإسباني في مقدمة المتخوفين من مشروعات إنكليزية شبيهة بما حدث في رأس جوبي . وفي هذا الجو وهي الألدات اندلعت أحداث ووقع نزاع دموي بين الإسبان والمغاربة حول مدينة مليلة ، وهي الأحداث التي طغت على ما عداها من مشكلات والتي سنتعرض لها في حيفا(6).

# ــ مع ألمانيا:

أعلن بسمارك عشية انعقاد مؤتمر مدريد أنه ليس الألمانيا مصالح في المغرب. لكن تظافر جهود ألمانيا وإنكلترا تركت المؤتمر يقرر مبدأ المساواة في التجارة لكل

<sup>-</sup> Miege; Le Marec, t IV, PP. 274-275. (1)

<sup>(2)</sup> مبحى ، ص 127-128 .

<sup>-</sup> Desfeuille; P.11. (3)

<sup>(4)</sup> مېنجي ، ص 32 .

كانت إسباسا حريصة على مصالحها في المغرب وهي ترى بأن ادعاءات الإنكليز في رأس جريم مثلًا والإقليم المحيط به كانت شبيعة بما كان يدعيه الفرنسيون في مناطق الحدود مع المغرب . وكانت إسبانو أيضاً تدخى من الإعتراف بالقضية الفرنسية في واحات فقيق وتوات مما يمكن فرنسا من الزحف حتم شاطىء المحيط في مواجهة جزر الكتاري .

\_ أنظر: **نفس المصدر، ص** 99.

الدول في المغرب ، مما جعل ألمانيا تخرج من المؤتمر وهي أكثر الدول استضادةً بحصولها على حقوق مماثلة لبقية الدول التي كان لها علاقات قديمة معه<sup>(١)</sup> . ثم عمل المستكشفون والدبلوماسيون الألمان على الاستفادة من هذه الحقوق الجديدة<sup>(2)</sup> .

وكان موضوع العلاقات المغربية الألمانية - في مطلع الثمانينات - لا يزال هو التجارة (٥) ، لأن السياسة الألمانية لا تزال في هذه الفترة - على الأقل - مطابقة لسياسة بسمارك الرامية إلى تشجيع فرنسا في توسعاتها الاستعمارية وتمتين علاقاتها خارج أوروبا وشغلها عن قضية الألزام - لورين (٩) ، لذلك نجدها تبارك احتلال فرنسا لتونس ولو أن هذا الموقف لبسمارك كان يحرجه لأنه كان مدعواً إلى التوفيق بين إيطاليا الموالية وإرسانيا الصديقة وفرنسا التي يريد كسبها (٤) .

وفي المغرب بالذات كان الموقف الألماني مسانداً لفرنسا من خلال مجهودات « أورديقا ، الرامية إلى فرض الحماية على المغرب ، إذ صرح وزير ألمانيا «Weber» و لأورديقا ، بأن ألمانيا لا تعارض السياسة الفرنسية في المغرب<sup>(6)</sup>.

لم يدم مثل هذا الموقف الألمانيا تجاه فرنسا طويلًا إذ حدث ما جعل بسمارك يعدل عن هذه السياسة بعد الذي أحرزته المؤسسات التجارية الألمانية من تفوق وكذلك أمام التطور الاقتصادي الفمخم (7) وهكذا فلم تمض سنة 1885م حتى قفزت

<sup>(1) ...</sup> نفس المصادر ، ص 46 ، وكذلك : ... قارس ، ص 112 .

<sup>(2)</sup> نفس المصدر ص 112 .

<sup>-</sup> Miege, Le Maroc, t.IV, P.200. (3)

<sup>-</sup> Guillen; P.100. (4)
- Miege; Le Marcc, t.IV, PP.59-61. (5)

لا يزال بسمارك وتقذاك يرغب في أن يحتفظ للرابخ بالتفوق القاري من خلال سياسة قارية تهذف إلى حماية ألمانيا من الأخطار المحتملة بإقامة أسوار حولها من التحالفات وأن يمزل فرنسا في أوروبا وهي السياسة التي متستمر حتى عام 1890م . ــ أنظر :

<sup>. 111-110</sup> س فارس ، ص 110-111 - Guillen, P.106. (6)

<sup>(7)</sup> قارس ، ص 111 . وكذلك : صيحى ، ص 34 .

ألمانيا في ميدان الاستعمار إلى مرتبة ثالث دولة في أفريقيا ، وتبنت فكرة عقد مؤتمر برلين (1884 ـ فبراير 1885م ) لتسوية مسائل حوض الكونغو<sup>(1)</sup> . ولم تعد ألمانيا ابتداءً من 1885 تناصر فرنسا في سياستها النوسعية إلا ظاهرياً<sup>(2)</sup> . ولعل في استدعاء « ويبر » في هذه السنة بالذات وإرسال «Testa» (3) مكانه ما يعبر عن إتجاه جديد لا يجد تفسيراته سوى في اهتمامات ألمانيا الأوروبية وأخرى مغربية، لا سيما وأن مصلحة ألمانيا تطورت بالمقارنة مع 1873م(4) .

وصل 1 تستا 1 إلى المغرب في 17 أكتوبر 1885 ، وكان يأمل في جعل بعثته الدبلوماسية نقطة بداية لمرحلة جديدة في العلاقات المغربية الألمانية (5) . وقد وجد بالمغوضية الألمانية بطنجة مساعداً هاماً له وهـو المترجم و منصور ماء المالح ٤ ، وكذلك دعلي بوطالب ١٤٠١ اللذين عوضا ١ تستا ٤ عن فقدان بركاش المعروف بميله لألمانيا وثقته في مساعدتها للمغرب في التصدي لأطماع الدول (7) .

وما أن حلت سنة 1886م حتى حلت بالموانىء المغربية ست شركات ألمانية ، هي فروع لشركات و هامبورغ ۽ و و بريم ۽ و و ستينن ۽(® كما تعرض الشاطىء المغربي إلى حملة تجارية عرضت خلالها عينات من المنتجات الألمانية المحمولة على ظهر سفينة «Goltop» وتم خلال ذلك التعرف على اهتمامات السوق المغربي في

<sup>(1)</sup> تقس المصدر ، ص 36-37 . - Guillen; P.115. (2)

 <sup>(3)</sup> أول ترجمان في سفارة القسطنطينية ، له خبرة في الشؤون المغربية . .. أنظر :

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t.IV, P 69.

<sup>(4)</sup> تقس المصدر ، ص 23 .

<sup>(5)</sup> تفس المصدر ، ص 169 .

<sup>(6)</sup>لا نعرف عن الأول كثر من أن له دراية بالشؤون المغربية . أما الثاني فقد تعرف عليه و تستا ۽ في القسطنطينية وهو رجل إعلامي محنك .

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t.IV, 170-171. (7)

<sup>(8)</sup> نقس المصدر ، ص 192 .

الدار البيضاء وإقامة صلات مع تجار مغاربة (1).

هذا في الوقت الذي كان فيه الرحالة و وولفس » و « ياناخ » و « لنز » وغيرهم يمدحون للشعب الألماني فوائد الاستيلاء على المغرب . وقد لفتت تقاريرهم السرية إنتباء الامبراطور ومستشاره إلى أهمية المغرب (2). ولما كان من الطبيعي أن تنمو مصالح ألمانيا كتنججة لجهود هؤلاء واهتمام الرأي العام الألماني بالمغرب ، فقد بدأت السياسة الألمانية تتحول تدريجياً من معاكسة فرنسا وتأييد إيطاليا أو إسبانيا أو إنسانيا أو إنسانيا أو المبائل (4 ماي 1887م) (3).

وهكذا ، فمع حلول سنة 1888م تقدمت ألمانيا إلى السلطان بطلب الحصول على محطة أو مستودع فحم . وبالرغم من ميل السلطان إلى ألمانيا واعتماده عليها في هذه الظروف لمقاومة أطماع فرنسا وإسبانيا وإنكلترا ، إلا أنه رفض الطلب خشية مطالبة اللول الأوروبية بمثلة أو معارضتها له<sup>60</sup> .

لم يؤثر الطلب المرفوض على العلاقات الودية القائمة بين المغرب وألمانيا ، إذ أمضى السلطان في اعتماده على ألمانيا التي جددت مساندتها للسلطان سواء في الرسالة التي بعث بها «Waldthauzem» إلى المخزن (6) أم من خلال إعلان الامبراطور

<sup>(1)</sup> قارس ، ص 112 . وكذلك : . Ayache ; P. 54.

<sup>(2)</sup> نفس المصدر ، ص 110 .

<sup>(3)</sup> صبحي ، ص 44 . وكذلك : قارس ، ص 115 .

<sup>(4)</sup> نفس النصدر ، ص 115 . وكذلك : صبحي ، ص 46-47 .

بدأ الإيطاليون في هذه الظروف يخوفون السلطان من الدول التي لها مدفعية على مومى من طنجة أو التي تملكها حاميات تضغط على الدحدو المغربية وظلوا يقتمونه أنه لإذا كان يرضب في الحفاظ على دولته من هذا المخطر فعليه تأسيس نظام للدفاع وإعداد أصلحة مستقلة عن الصناعة الاجنبية . وافترحت إيطاليا مساعلة المسلطان في بناء مصنح للبنادق وتكوين أسطول . وهو ما قبل به السلطان وشرع في إنجازه في مطلع التسمينك . أنظر : صبحي ، ص 79.

<sup>-</sup> A.M.G. 3H5, Berlin le 14/03/1889. 112 فارس، ص (5)

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t.IV, PP.185-186

غليوم الثاني للسفارة المغربية - التي ذهبت لتهنئته بمناسبة جلوسه على كرسي العرش - بأن السلطان يستطيع الاعتماد عليه في كل وقت(1).

ما فنىء اهتمام ألمانيا يزداد بالخارج على العموم والمغرب على الخصوص ، ولعلنا نلمس ذلك في النداء الذي وجهته جريدة «Export» إلى الشعب الألماني بتاريخ 23 أفريل 1889م ، دعته فيه إلى فتح باب البحث في موضوع المزايا التي تجعل المغرب في القمة، وإرسال شخص يدرس في سنة واحدة الكيفية التي بها تستطيع التجارة والصناعة والعلوم الألمانية أن تنمو في المغرب<sup>(2)</sup>.

وعلى أي حال ، فقد نجحت ألمانيا عام 1890م في عقد معاهدة تجارية (<sup>9</sup>) سمحت للألمان أن يشتروا بأنفسهم بكل حرية في الأسواق المغربية المواد التي عينتها المعاهدة كما حصل الألمان على حق استيراد الحبوب وتحديد الرسوم على الواردات والصادرات . وقد بدأ الألمان منذ ذلك الوقت يوسعون نشاطهم الاقتصادي في المغرب ، إذ ظهرت في نفس السنة ثلاث شركات ملاحية ألمانية بين « همامبورغ » والموانىء المغربية وكذلك هامبورغ وأفريقيا الغربية مروراً بالموانىء المغربية (<sup>9)</sup>.

وليس من المستبعد أن تكون المغرب ضمن برنامج ألمانيا الاستعماري وسعيها في خلق إمبراطورية واسعة لمواجهة حاجات الصناعة والتجارة وازدياد السكان ، إذ حاول الألمان في أوائل 1892م الاستقرار بين وادي درعة ووادي نون مقتفين في ذلك أثر الإنكليز ومحاولتهم في الطوفاية « رأس جوبي » . لكن الألمان لم يلقسوا

<sup>(1)</sup> فارس ، ص 112 .(2) صبحى ، ص 44 .

<sup>(3)</sup> يَفْضَلُ جَهِرَد (Tattembach الذي صار رزيراً مفوضاً لالماتيا في المغرب منذ 1890 م . وقد أحمرز نجاحاً منخصياً وصار له تفوذ في البلاط . ـ أنظر :

ــ قارس ، ص 112 .

<sup>(4)</sup> صبحي ۽ ص 48-47 .

ــ فارس ، ص 113 . . . Desfesille; P.11. . 113

ـ حرکات ، جـ 3 ، ص 272 . . . Kerdee; PP.170-171. . . 272

الترحيب") ، كما أن السلطان نفسه بدأ يعود عن ميله الألمانيا ويبدي قلقه تجاه طلبات الامتيازات والدعاية الألمانية والتطور السريع لتجارتها ، كما سجله و ليناريس ا<sup>(2)</sup> . وقد بات من الواضح في العشرية الأخيرة من القرن التاسع عشر أن ألمانيا صارت تنهيأ الاخذ مكانة بريطانيا باستعمال نفس الوسائل التي مكنتها من احتلال مركز الصدارة في المغرب<sup>(3)</sup> .

#### \_ مع إسبانيا:

ذكر سفير فرنسا في إسبانيا عـام 1881م أن الأخيرة قـررت إتخاد الإجـراءات اللازمة لتلحيم وجودها في المغرب متى سمحت لها الفرصة بذلك<sup>(4)</sup>. وكان للسياسة الاسبانية الجديدة ، التي ترغب انتهاجها في المغرب ما يبررها ، لأن مشاريع فرنسا بالصحراء وتلخلها في تونس أيقظت مخاوف إسبانيا<sup>(5)</sup>.

لم تمض سنة عن الحدث الأخير حتى عقد في مدريد ( 1882 ) مؤتمر للجغرافية الاستعمارية والتجارية انبغت عنه لجنة «La Société Espagnole des Africa» وقد انبغت خطب ونشرات الجمعية إلى أن أي تهديد للمغرب هو تهديد ضد استقلال إسبانيا نفسها وأوضحت بأنها ضد احتلال فرنسا للمغرب واحتلال إنكلترا لطنجة كما سعت اللجنة إلى دفع الرأي العام الإسباني للهغرب واحتلال المغربية ().

لم يكن للإتجاه الجديد صدى كبير ، لأن الواقع الإسباني لم يكن يسمح بمثل هذه السياسة النشيطة كما لم يكن في صالح القيام بعمل ما في المغرب الللك

<sup>(1)</sup> صبحي ، ص 85 .

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t.IV, P.206. (2)

<sup>-</sup> Guenane; P.61. (3)

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t.IV, P.74. (4)

 <sup>(5)</sup> اؤداد اهتمام الرأي العام الإسباني بالمخرب خاصة وأفريقيا عنامة بعناها تخلصت إسبنانيا من مشاكلها الداخلية .

<sup>(6)</sup> قارس ، سى 108 .

<sup>(7)</sup> كان في نية إسبانيا الإستيلاء على المغرب ولكنها كانت أضعف بكثير من أن تحاول ذلك فلم يكن لديها

سرعان ما تغير موقف إسبانيا وسياستها التي صارت تقوم على أساس المحافظة على المغرب إلى غاية تحسن وضعيتها المدبلوماسية والاقتصادية (1 . وهكذا فقد دعا ( ديبو سدادو ، الحكومة من جديد في مذكرة طويلة له في مارس 1883م بضرورة الرجوع إلى مواقفها بين 1878م و 1890م ، والمتمثلة في تأييد ( هاي ، للجهود الرامية إلى المحافظة على الوضع الراهن في المغرب .

وقد أثمرت هذه الدعوة مع نهاية 1883 وبداية 1884 بتقارب وجهات النظر للوزيرين الإنكليزي والإسباني في طنجة (20). كما سلكت إسبانيا سياسة الموالاة لانكلترا للتعبير عن علم رضاها عما كان يقوم به وزير فرنسا «أورديقا » من ممارسات في المغرب ، ومع ذلك ، ظلت إسبانيا متحفظة في آن واحد ، من اللعبة الشلائية للسياسة الأوروبية الجديدة في المغرب والمتمثلة في تحالف طرفين لإيقاف مشاريع الطرف الثالث وهكذا (20) و ولمانا نجد فيما كانت تبحث عنه إسبانيا من فرصة مواتية للتحرك في المغرب ما يبرر تحفظها لأن سياسة المحافظة على الوضع لم تمنع إسبانيا على طرفاية لتقطع على فرنسا طريق التقدم نحو الشاطىء المغربي الجنوبي المواجه لجزر الكناري (4).

إستمر القلق الإسباني كبيراً امام طموحات فرنسا في المغرب إلى عام 1885م ، ولا أدل على ذلك مما كانت تنشره الصحف معلنة عن المحملات الفرنسية نحو فقيق ودرعة وغيرهما . . . (<sup>9)</sup> .

وما دمنا بصند العلاقات المغربية الإسبانية فإنه يجدر بنا أن نلاحظ أنه في

الطاقة ولا الموارد لتتغيذ ذلك مباشرةً مما اضطرها إلى الاكتفاء بالأمل في المستقبل . وقد دفعها عجزها السياسي والمسكري والاقتصائي إلى التمسك بعبداً المحافظة على الوضع الراهن . ـ أنظر : ـــ نفس المصدر ، ص 109 .

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t.IV, P.75. (1)

<sup>(2)</sup> نفس المصدر ، ص 290-289 .

<sup>(3)</sup> نفس المصدر ، ص 73-76 .

<sup>(4)</sup> فارس ، ص 109 .

<sup>-</sup> Miege; Le Marec, t.IV, P.79. (5)

الوقت الذي تم فيه استيفاء نواب الإسبان في مراسي المغرب لما كان قد وقع الصلح عليه إثر حرب تطوان ـ بدفع 10 ملايين مما تبقى من الـ 20 مليوناً المفروضة على المغرب ـ 10 لم يعرف التبادل التجاري بين البلدين تطوراً ، بل ظل ضعيفاً مما جعل إسبانيا تأتى في الموتبة الرابعة بعد إنكلترا وفرنسا وألمانيا 20.

ولعل هذه المكانة التي لا تحسد عنها إسبانيا في المغرب هي التي جعلتها تعمل على المحافظة على الرضع الراهن ، فصارت تميل أكثر نحو سياسة التقارب والانضمام إلى الأحلاف المولية الموجهة ضد فرنسا في أحوال كثيرة (3) . وهكذا ، فقد ساعدت المصلحة المشتركة لكل من إسبانيا وإيطاليا على إفساد خطط فرنسا في المغرب . ومن ذلك نرى أن إسبانيا تؤيد طلب الحكومة المغربية في ديسمبر 1887 لتعديل اتفاقية صدريد ، ثم تقترح في افريل 1888م عقد مؤتمر دولي جديد بقصد مراجعة قرارات المؤتمر الأول ، لولا أن المشروع لقي صعوبات وانتهى بالفشل (4) .

إن الجو العدائي الذي استمر يحيط بالحاميات الإسبانية في المغرب حال دون تحسين العلاقات بين البلدين . وقمد ظلت الحوادث تتكرر في هذه المناطق وفي منطقة مليلية على الخصوص ، التي نشبت بها أحداث خطيرة عام 1893م ، بالرغم من توقيع اتفاقيتين فيها بشأن الحدود المغربية الإسبانية ، ذلك عام 1891م (5) .

<sup>(1)</sup> كان الأمناء الإسبان بالمراسي يأخذون نصف الدخل إلى عام 1885 . ـ أنظر :

\_ الناصري ، جـ 9 ، ص 177-178 . وكذلك : \_ المتوثي ، ص .

<sup>(2)</sup> فارس ، ص 107 .

<sup>(3)</sup> كان لحقد إسبانيا على فرنسا بخصوص المغرب ، ولمبيول «Moret» أثره في هقد هموري» للإنفاق السري بين إسبانيا وإيطاليا (4 ماي 1884 ) والذي كان مبيباً في ربط إسبانيا بالمحلف الثلاثي بطريقة غير مباشرة . وقد كان د مورى » وزير تحارجية إسبانيا ، يهد أن يضم إسبانيا إلى المحلف الثلاثي ولكن رئيس الوزراء كان يعارض ذلك . \_ أنظر :

<sup>-</sup> صبحى ، ص 63 .

<sup>(4)</sup> صبحي ، ص 63 . وقفت فرنسا ضده لأنها لم تكن والفة في الحصول على فسماتك ولا مواجهة أطراف المنزاع في مؤتمر دولي قد يطرح المسألة المغربية ككل وفي وقت لم تكن الظروف مواتية .

<sup>-</sup> Miege; Le Maroc, t.IV, P.157. : انظر

<sup>(5)</sup> افارس ، ص 107 . وكذلك: \_ ابن زيدان، إتحاف ، جـ 2 ، ص 331 .

بدأت الأزمة في العلاقات بين البلدين إثر انتزاع الإسبان الإذن من السلطان بتوسيع حدودهم الترابية في مليلية . ولما هموا ببناء بعض المنشآت بجوار ضريح «سبدي ورياش » عمد السلطان إلى هدمها ، فتطورت الحادثة إلى حرب حقيقية بين قبيلة قلعية الزناتية من جهة والجيش الإسباني المدعم بالمدافع والإمدادات(1) . وثارت القبائل القاطنة على الحدود لنصرة إخوانهم من رجال الريف(2) .

لم تكن إسبانيا مستعدة لخوض غمار حرب عامة مع المغرب ، وكانت خشيتها كبيرة من تدخل دولي في قضيتها ، لذلك أبلت رغبتها في إنهاء المشكلة مع السلطان ودياً . ولم يكن السلطان أقل رغبة من الحكومة الإسبانية في حسم النزاع ودياً ، لذلك نجده يرد على الاحتجاج الإسباني بإظهار أسفه لما حدث ثم راح يضغط على القبائل من أجل تهدئتها بل إنه دخل ابتداء من يوم 29 فبراير 1894م مع الماريشال 6 مارتينيز كامبوس (30) بمراكش في مفاوضات ، لكنها لم تسفر عن أي اتفاق ، نظراً لمطالب إسبانيا المجحفة التي تقضي بقمع حركات التمرد العامة بالقوة وتسليم الرهائن إلى إسبانيا ، ومن جهة أخرى كان السلطان يخشى أن يعرض نفسه وأسرته لأخطار القبائل . وقد أعلن عجزه عن دفع الغرامة التي قدرت بخمسة وعشرين مليوناً من الفرنكات (6) . دفع ذلك كله إسبانيا بالتلويح بخطر الحرب إذا فشلت بعثة ﴿ كامبوس كاما جاء على لسان الأخير وكذلك على لسان سفراء إسبانيا في الخارج (6) .

لم يبق للسلطان أمام تهديد إسبانيا وضغوط فرنسا غير الرضوخ والقبول بعقد إتفاقية بين الطرفين ـ وكان ذلك في 5 مارس 1894م ـ وهي الاتفاقية التي وصفها و كامبوس 1 بأنها مشرفة لإسبانيا وللسلطان ، ولكن الاتفاقية لم تكن في الواقع سوى

<sup>(1)</sup> حركات ، جـ. 3 ، ص 273 .

<sup>(1)</sup> حرفات ، جدد ، ص 213 . (2) صبحي ، ص 273 .

 <sup>(3)</sup> كان را كاميوس 2 صحبة ثلاثين من الضباط واللبلوماسيين والتراجمة . \_ أننظر : \_ حركات ، جـ 3 ،
 من 274 . وكالمك : \_ صبحي ، ص 138-137 .

<sup>-</sup> A.M.G. 3H8, Maroc, le 6/2/1894. (4)

<sup>(5)</sup> صبحي ، ص 148 .

شروط أملتها إسبانيا على المغرب(١).

ومما لاشك فيه أن ما جاء في الاتفاقية ، زاد مالية المحزن ارتباكاً وأتاح الفرصة للدول من أجل زيادة نفوذها على حساب الاستقلال الحقيقي للمغرب ، بالرغم مما ذاقه من محاولات السيطرة التي جربتها الدول - بصورة أو بأخرى - والتي ميت تناولها (6) . وزاد الأمور حرجاً وتعقيداً وفاة السلطان في 6 جوان 1894م ، وعقد البيه لابنه عبد العزيز ، ولم يكن قد تجاوز السادسة عشر من عصره . وقد فتحت بذلك صفحة جديدة في تاريخ المغرب الأقصى كلولة تتداعى وتسير قدماً في منزلق خطير كانت نهايته فرض الحماية الفرنسية عام 1912م .

<sup>(1)</sup> تفس المصدر ، ص 148 . وكذلك : . Cambon, P.90.

معاجاء في الانفاقية : حددت قيمة الغرامة بخمسة ملايين و ييزينا ، فقداً وخمسة عشر مليوناً أحرى تدفع على أقساط في مواعيد معينة ويغواللد قدرها 6/ إذا تأخر الدفع . كما احتوت الانفاقية على بعض الفقرات السرية ، منها منع السلطان من عقد أي قرض خارجي دون الانفاق مع حكومة مدريد وكما صدار للمحكومة الإمبانية حق تعين وكلاء لها في فاس ومراكش وحق رفض القضاة اللين يعينهم السلطان لينوبوا عنه في حهات الرف .

<sup>-</sup> أنظر: نص الوثيقة ضمن الملاحق ص: 264-260.

<sup>...</sup> مبحي ، ص 149 .

 <sup>(2)</sup> حتى إيطاليا ، سجل السلطان استياده ، في بداية 1893 ، من المتاتج الفشيلة التي حققتها المكينة التي
 بتها . وقد اصطر السلطان إلى غلفها في بداية عام 1894 م . \_ أنظر :

A.M.G. 3H8, Le Ci Schlumberger au ministère de la guerre (2ème bureau); Fez. le 01/09/1894.

# الخاتمت

كان المغرب الأقصى في النصف الثاني من القرن الناسع عشـر ويخاصـة في الثلث الأخير منه يمر بمرحلة حاسمة في تاريخه الحديث ، ذلك أنه كان مهـدداً في أمنه على الصعيدين : الداخلي والخارجي . وصـار مدعـواً إلى توفيـر أسباب الأمن والبقاء داخلياً ، وحـر الأخطار المحدقة به خارجياً .

ولم يجد المغرب في استجابته لهذا التحدي غير صبيل الإصلاح والتحديث . وهكذا ، فقد تبين لنا من خلال الدراسة التي قمنا بها لكافة ميادين الحياة خلال عهد السلطان الحسن الأول ( 1873-1894م ) محاولات للإصلاح والتجديد شملت مختلف هذه الميادين ولكن بنسب متفاوتة .

تعود محاولات الإصلاح إلى قبيل منتصف القرن التاسع عشر عندما بدأ المغرب يشعر بالضعف الذي أدركه لا سيما بعد حرب إيسلي وتطوان ، فعمل على إدخال إصلاحات . وطبيعي أن يقلد المغلوب الغالب في ذلك .

جاءت الإصلاحات في المغرب متأخرة على غرار الدولة العثمانية ومصر وتونس. وقد توجت الإصلاحات في البلدين الأخيرين بفرض النحمانية عليهما في مطلع الثمانينات ومع ذلك فلم يتمكن المغرب من مراجعة نفسه وحساباته مح الدول الأوروبية التي صارت تتطلم إلى فرض الحماية عليه.

لقد صار السلطان بذكاته ودهاته ومعرفته الواسعة للبلاد وكأنه يدرات تلك النتيجة المؤلمة التي سينتهي إليها المغرب عام 1912م. لذلك عمل على مواصلة إصلاحات والده محمد، فشملت جهازي المخزن المركزي والإقليمي وكذلك النجيش الذي. أخذ من ذلك حصة الأسد.

كان المغرب في هذه الفترة يعاني من ضعف في وسائل المحزن الأمر الذي جعل بعض أقاليمه النائية أقل انضباطاً من المناطق القريبة من مدن الدولة السرئيسية ( فاس ، مكناس ، الرباط ) . وإذا كان الأوروبيون يعزون ذلك إلى تشبث المغرب بالنظم الإسلامية القديمة التي تجاوزها الزمن على حد زعمهم فإن الواقع الذي انتهنا إليه يثبت غير ذلك ، لأن السلطة المحزنية وقتلة لم تكن إسلامية في أجهزتها ولا هي وطنية بالمعنى الذي نفهمه اليوم بل كانت سلطة قائمة على أساس قبلي شريفي إقطاعي . ومن هنا فأحكام الغربيين المتحاملة على السلطة المحزنية لا تجد مبرراتها سوى في الطلاقها من فكرة تعود في أساسها إلى التمهيد للوجود الأوروبي في المخرب أو تبرير تواجده بالنسبة للكتابات التي جاءت بعد فرض الحماية .

ومهما قيل عن الإصلاحات في عهد الحسن الأول ، فالمهم أنها لم تحقق الأهداف المرسومة لها نظراً لظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي كان المجتمع المغربي يمر بها وقتلا .

إن الدارس لمعضلة فشل الإصلاحات ليجد نفسه عاجزاً عن فهم وإدراك السر الكامن وراء الفشل قبل الوقوف على الظروف التي كان يحياها المجتمع المغربي .

فعلى صعيد البيئة الاجتماعية لعبت الروح الدينية السائدة دوراً هاماً في تلطيف عملية الاعتزاز والانتماءات عند العناصر المكونة للمجتمع المغربي من جهة ، ومن جهة أنبية في تخفيف تناقض المصالح في مجتمع تتنوع فيه الحياة الاجتماعية من بداوة وحضارة وغنى وفقر وأمية . ولم يكن التضاوت في الثروة والجاه من الفداحة بعيث كانت هناك طبقية في البيئة الاجتماعية كطبقة العلماء والتجار والوجهاء بعيث كانت هناك طبقة التجار الصغار والحرفيين والصناع ، ثم طبقة العامة من فلاحين ومأجورين وما إلى ذلك . وكان لكل طبقة أعراف وعادات تقليدية محترمة في الغالب ولكن الأهم من ذلك أن هذه الطبقات لم تكن متصارعة بحدة، لأن الروح الدينية كانت تحل في الغالب كل المشاكل عن طريق (القناعة ) .

أما على صعيد الحياة الاقتصادية فقد كانت الزراعة عنيقة في أدواتها وتقنياتها ، وهو الأمر الذي جعل الإنتاج قليلاً ومتوقفاً على العوامل المناخية . وقد عرف المغرب في هذه الفترة بالذات صعوبة كبيرة تعود إلى الجفاف خاصة بين 1878 و 1884 . وكانت الصناعة بدائية ومرتبطة بالإنتاج الزراعي وكذلك التجارة . وقد تضرر الزراع والصناع على حد سواء بسبب الأزمات النقدية والمالية والتجارية الناتجة عن عوامل ظرأت على الحياة في المغرب من جراء النفوذ الأوروبي في الحياة الاقتصادية بالذات .

وإذا ما استنينا - في المجال الثقافي - بعض الإشعاعات الخافتة والمسترة لجماعة قليلة من الناس كعبد الله السنوسي ، فإن هناك ظاهرة كانت سائدة في أوساط العلماء والفقهاء ، وهي تحريم كل اختراع ، ووقوفهم ضد كل تجديد . وقد كان الثاليف - على سبيل المثال - في عهد الحسن الأول لكسب العيش ولمجاملة أصحاب النفوذ وكذلك الشأن بالنسبة للتعليم الذي لم يكن يساير العصر ولا كان قادراً على تقبل التجديد والإصلاح .

واضح إذن أن الظروف لم تكن مواتية للإصلاحات بل قبل إنها لم تهيأ لتقبل هذه الإصلاحات على مختلف الأصعدة .

ومن سوء حظ الإصلاحات أن حاجتها إلى الأموال تزامنت مع تزايد الحاجة إليها في ميدان المطالب الداخلية كدفع مرتبات الجند وإصلاح القصور وكذلك مطالب الدول الأجنبية وغيرها . . .

ولما كانت هذه الموارد المالية يحصل عليها المخزن عن طريق الفسرائب التي تؤخذ من العامة الذين كان الإنتاج لا يكاد يكفي قوتهم ، فقد نشأت علاقة توتر ومعارضة ، الأمر الذي جعل الممخزن يرى في الحملات العسكرية وسيلةً فعالة لضمان استخلاص الضرائب .

وساهمت الحملات بذلك في زيادة نفور السكان من المخزن وتفشي ظاهرة تمرد القبائل ضد المخزن ومعثليه . وزاد في تغذية التمرد قلة الإنتاج وتدخل العنصر الأجنبي في إطار ما عرف بنظام الحماية وصار المجتمع المغربي في غليان ، وهمو ما عبر عنه السلطان نفسه حين سئل عن حالة البلاد ، فقال : « إنها تغلي كالقدرة وأدعو الله أن لا تفجر بين يداي (كذا) » .

ومما زاد الطين بلة تنافس الدول الأوروبية على المغرب وفي عهد الحسن

الأول بالذات من خلال ممارسة مجموعة من الضغوط على الحدود: مع فرنسا وإسبانيا ، وكذلك الضغط على الصعيد الداخلي من خلال نظام الحماية حتى صار المغرب مهدداً بفقدان استقلاله أو عاجزاً على الأقل عن المحافظة عليه ، وهو ما عبر عنه السلطان نفسه في مطلع الثمانينات إذ خاطب وزير بريطانيا ، هاي ، قائلاً : د إذا كان لا بد من فرض الحماية على المغرب فإنني أفضل الحماية البريطانية (كذا) » .

والحق أن التقاليد في المغرب كانت في هذا العهد تتحكم وتكاد تطغى على كل مجالات الحياة. كما كان الخطر الخارجي داهماً . على أن أوضاع المخرب وقتثلا لم تكن ظاهرة خاصة به ولكنها كانت قائمة في معظم الأقطار الإنسلامية .

بقي علينا أن لا نبخس الناس أشياءهم إذ من الإنصاف أن نقول في النهاية بأن السلطان النحسن الأول عمل جاهداً على توطيد نفوذ حكمه في الداخل واسترجاع هيبة المدولة أن نظر الدول الأخرى من خلال محاولات الإصلاح ، وعرف أيضاً كيف يعالج قضاياه ويفلت في معظم الأخيان من الأزمات المائية التي وقع فيها غيره . وإذا كان لم يوفق إلا عليه على السواء للتخيير لشخصه وهنو التقدير المنق علمه المصادر العربية والأوروبية على السواء .

وإذا كان هناك من جديد في المحرضوع فهنو المساهنمة في البحث والتحليل والتركيب والبناء التاريخي لأحداث المغرب الأقصى في الفترة الهمدروسة بالذات التي امتاز المغرب فيها بصراع مع نفسه ومع عالمه الخارجي في آن واحد .

ويبرز البحث من خلال جوانبه المتعددة الضعف اللهي كان المغرب يعاني منه في ظل ظاهرة التقاليد التي كانت أقوى من كل محاولة للاستقاقة والنهوض من الجل البناء الحضاري والعودة إلى صنع الأحداث التاريخية . ثم إذا كانت الأبحاث السابقة قد عالبت في عمومها جانباً أو آخر من الموضوع فقد عولبت باقلام أوروبية متحاملة أو معزبية متعاطفة . وقد حاولنا نحن أن نسلك في هذا مسلكاً وسطاً . ومع ذلك فإن المراسة والاستتاجات التي تقوينانا إليها لا تعدو أن ،تكون إلا مساهمة متواضعة في بحث لا يزال يحتاج إلى مجهودات كبيرة من طرف الباحثين قصد إعطائة حقه من النواسة والعمة .





السلطان مولاي الحسن الأول
 أحذت له هذه الصورة الفوتوغرافية سنة 1876



4. طابع السلطان مولاي الحسن لما كان خلىفة



ع- إمضاء السلطان مولاي الحسن قـ أول طابع صغير للسلطان مولاي الحسن يمد توليه الملك

لما كان حليفة

ح. إمصاء الحاجب الدرس موسى بس احمد البخاري

انعما عبرائد وبين

4\_إمضاء الأمر مولاي إسماعيل بن محمد الخليفه السلطاني يقاس



F ـ طابع القائمة الشهيس أحمد بن مالك

 6\_ إحضاء الوزير الصدر محمد بن العربي الجامعي

2 - تماذج من الأختام والإمضاءات المخزنية .

الوثائق 33 ، ص 280



3 - السير جون هاي دريموند هاي وزير بريطانيا المفوض في المغرب مثل بلده حوالي نصف قر ن في
المملكة المغربية ، وكان صديقاً حميماً للمغرب ومدافعاً عن حقوقه ، وهو الذي أقنع حكومت بدعوة الدول
الأجنبية لعقد مؤتمر دولي خارج المغرب للنظر في مشكلة الحجاية الفتصلية .

الوثائق (4) ، ص 19 .



4 ـ السيد محمد بركاش وزير الخارجية المغربية يخطب في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مدريد بـوم 19 ماي سنة 1880

الجداول

جدول قناصل أهم الدول الأوروبية بطنجة (1873-1894)

| بداية التمثيل | طنجة           | الدولة        |           |
|---------------|----------------|---------------|-----------|
| 1873          | Tissot         | تيسو          |           |
| 1877          | De Vernouillet | دوفيرنوبي     |           |
| 1882          | Ordéga         | أورديقا       | فرنسا     |
| 1885          | Féraud         | فيرو          | ,         |
| 1889          | Patenotre      | باتنوتر       | 1         |
| 1891          | Aubigny        | أوبينيي       |           |
| 1845          | Hay            | ا ماي         |           |
| 1887          | Gréen          | قرين          | ,         |
| 1892          | Smith          | سميث          | , أنكلترا |
| 1893          | West Ridgeway  | ويست ريدجواي  |           |
| 1877          | Y Colom        | ايكولوم       | *         |
| 1882          | Diosdado       | ديوسدادو      | أسبانيا   |
| 1889          | De figueras    | دوفيقاريس     |           |
| 1894          | Campos         | كامبوس كامبوس |           |
| 1877          | Weber          | ويبرء         |           |
| 1885          | Testa          | تيستا         | ألمانيا   |
| 1890          | Tattenbach     | ¦ تافنباخ ·   |           |
| 1874          | Scovasso       | سكوفاسو       | إيطاليا   |

# جدول مكمل للخرائط الملخصة لجولات السلطان وحركاته من 1873م/1290هـ إلى 1894م/1311.

| أماكن مرور المحركة                 | السنة م/هـ | رقم<br>الجولة | رمز<br>الجولة | رقم<br>الخريطة |
|------------------------------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| مراکش ، مکناس ، فاس                | 1290/1873  | 1             |               |                |
| قاس ، وجدة ، قاس                   | 1291/1874  | 2             | = = =         |                |
| فاس ، مراکش .                      | 1293/1876  | 3             |               |                |
| مراکش ، قاس .                      | 1293/1876  | 4             | XXXXXX        | 1              |
| فلس ، وجلة ، فاس .                 | 1294/1876  | 5             | 0000          |                |
| فاس ، مراکش .                      | 1294/1877  | 6             | ****          |                |
|                                    |            |               |               |                |
| مراکش ، فاس .                      | 1295/1878  | 7             |               |                |
| فاس ، مراکش .                      |            | 8             |               |                |
| مراكش ، السومى .                   |            | 9             |               |                |
| مراکش ، مکناس .                    | 1300/1883  | 10            | XXXXXX        | 2              |
| مکناس ، مراکش .                    | 1302/1885  | 11            | 0000          |                |
| مراكش ، السوس ، قوليمين ــ مراكش.  | 1303/1886  | 12            |               |                |
| مراكش ، الرحامنة ، مكناس .         | 1304/1887  | 13            |               |                |
| مكناس، بني مغيل ، مكناس .          | 1305/1887  | 14            |               |                |
| فاس ، تطوان ، طنجة ، مكناس ، فاس . | 1305/1888  | 15            | ====          |                |
| فاس ، مراکش .                      | 1307/1890  | 16            | XXXXXX        | 3              |
| مراکش ، مکناس .                    | 1309/1891  | 17            | 0000          |                |
| فاس ، تافیلالت، مراکش.             | 1310/1893  | 18            |               |                |
| مراكش نحو مكناس ( وفاة السلطان ) . |            | 19            |               |                |

# المصادر المعتمدة في الجداول:

- \_ جدول قناصل أهم الدول الأوروبية بطنجة ( 1873-1894م ) :
- \_ عبد العزيز ابن عبد الله ، السفارة والسفراء بالمغرب عبر التاريخ ، الرباط ، 1985 ، ص 79 إلى 140 .
  - ... الوثائق (4) ، ص 29 إلى 115 .
  - \_ جدول جولات السلطان وحركاته ( من 1873م/1290هـ إلى 1894م/1311هـ ) :
- \_ أحمد المكناسي مصطفى الكوشي ، وثائق للمراسة تاريخ المغرب : مراسلات مولاي الحسن الأول ( 1894-1871هـ/1897م ) ، القسم الأول ، مجموعة 1 ، المكتبة العامة والمستندات ، تطوان ، 1961 ، ص 95 إلى ' 99
  - \_ ابن زیدان ، إتحاف ، ص 277-279 .
  - \_ الناصري ، الاستقصا ، ص 128-209 .

الفراشط

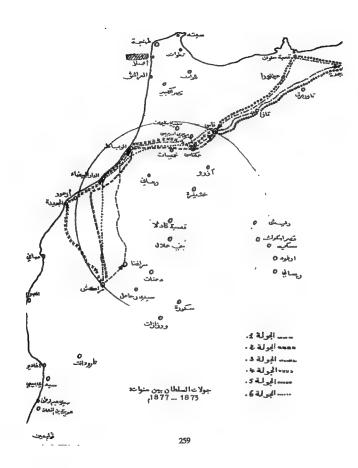

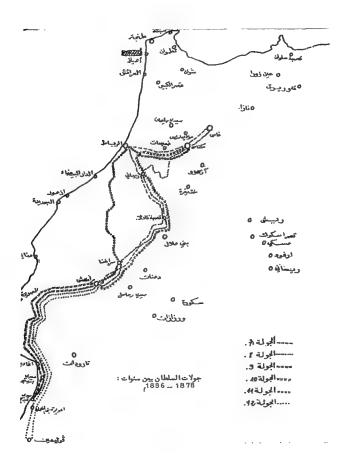



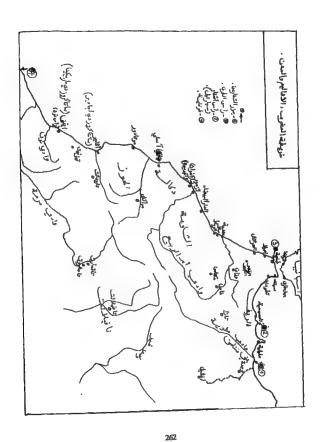

الواحق

# معاهدة مليلية ( 1894/03/5 م/ 1311 هـ )

كانت إسبانيا من الدول الأوروبية التي أثارت متاعب المغرب في النصف الثاني من القرن 19 م. وتعود هذه المتاعب في أسبابها إلى الحدود التي تربط إسبانيا بالمغرب من خلال حامياتها . وقد وقعت أخطر مواجهة \_ بعد حرب إيسلي \_ بين المطوفين في حرب تطوان 1860م ، التي انتهت بعقد معاهدة فرضت من خلالها إسبانيا على المغرب ضرية ظلت تستنزف دخل موانىء المغرب إلى غاية 1884م .

ومع نهاية حكم الحسن الأول ، وبالتحديد خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 1893 وقعت أحداث مشابهة لحرب تطوان السالفة الذكر ، بين قبائل الريف من جهة والقوات الإسبانية المتواجدة بمليلية من جهة ثانية ، ثم تطورت الأحداث وانتهت بمفاوضات طويلة انجرت عنها معاهدة وقعت يوم 5 مارس 1898م الموافق لـ 26 شعبان 1311هـ. وكانت المعاهدة مخزية للمغرب في شروطها ومضنية فيما فرضته عليه من ضريبة زادت في إنهاك قواه . والحقيقة أن المعاهدة لم تبرم بإزادة كلا الطرفين ولكنها مغووضة على المغرب .

وقد عثرنا على وثيقة المعاهدة بالفرنسية في أرشيف ما وراء البحار (.A.O.M.) ضمن ملف رقم 39 30H . وفيما يلي تمريب النص الفرنسي لـلإتفــاقيـة ( بعـــد الديباجة ) :

البند الأول: إن جلالة سلطان المغرب، بموجب الشروط التي نص عليها
 البند السابع من إتفاقية السلام والعسداقة الموقعة بين إسبانيا والمفرب في تطوان
 بنازيخ 26 أفريل 1860م، والموافقة لتصريحات سفير جلالة ملكة إسبلنيا المفوض فوق

العادة أثناء مقابلته العلنية بمراكش يوم 31 جانفي من السنة الجارية (1894) ، يلتزم بمعاقبة أهمل المريف ، المتسببين في أحمداث مليلية خملال شههري أكتسوبر ونوفمبر 1893 . وسيلحق بهم العقاب في أقرب وقت ممكن ، وأثناء الربيح المقبل على أكثر تقدير ، وذلك بموجب القوانين والاجراءات المغربية .

تفرض الجلالة الكاثوليكية على المجلالة الشريفة تـطبيق عقوبـات أكثر فعـالية على أهل الريف إذا رأت بأن الإجراءات الأولى غير كافية ، دائماً في إطار القـوانين والإجراءات المغربية .

البند الثاني: تسعى الحكومتان اللتان يعنيهما أمر تعيين لجنة مكونة من ممثلين إسبان ومغاربة ، لضمان التطبيق التام للبند الرابع من إتفاقية 24 أوت 1859م والشروط المتعلقة باختراق الحدود لساحة مليلية والمنطقة المحايدة بتاريخ 26 جوان 1862 ، ورسم المضلع الذي يحدد المنطقة المحايدة المتاخمة لأراضي المفرب ، من خلال وضع معالم من حجر في كل رأس زاوية ، وكذا قوالب من البناء تبعد عن بعضها بـ 200 م .

تعتبر المنطقة المحصورة بين المضلعين منطقة محايدة . ولن تكون هناك طرق سوى تلك التي تربط أراضي إسبانيا بأراضي المغرب والعكس ، ولن يسمح بعد اليوم برعي المواشي ولا زراعة الأراضي .

لا يحق لجنود كل منطقة التوغل داخل المنطقة الأخرى فيمــا يرخص المــرور لرحايا البلدان دون أن يسمح لهم حمل أمـلحة .

يتم جلاء السكان القاطنين حالياً بالمنطقة المحايلة ، يوم فاتح سبتمبر من السنة المجارية ، وتهمدم البيوت وتتلف الممحصولات بواسطة أهلها في التاريخ نفسه ، بـاستثناء الأشجار المثمرة التي يمكن نقلهـا وغرسهـا خـلال فتــرة تـمتـد إلى 1 مارس 1895 .

البند الثالث: تحاط المقبرة وبقايا آثار مسجد سيدي ورياش بسور يترك له باب كَن السكان ( المغاربة ) من الدخول ، دون أسلحة ، لأداء الصلاة في هذا المكان الطاهر . لكن لا يسمح لهم بدفن موتاهم بالمقبرة من الآن فصاعداً .

يتولى قائد السلطان الذي يعينه البند الموالى أمر مفتاح الباب المذكور .

البند الرابع: يلتزم جلالة ملك المغرب بتنصيب قائد دائم بضواحي مليلية رفقة فرقة تتكون من 400 جندي تابعين للملك ، تفادياً لكل محاولة اعتداء جديدة من طرف أهل الريف وكذا لضمان تطبيق شروط البند (6) من معاهدة 26 افريل 1860.

تشكل أيضاً قوات مغربية دائمة قرب الحاميات الإسبانية بالشفارين ، وبينون دوفيليز والحسيمية ، طبقاً لشروط المادة (6) من الاتفاقية المتعلقة بحدود مليلية التي تصود إلى 24 أوت 1859 وكذا البند (5) من معاهمة السلام والصداقة بين إسبانيا والمغرب ، بتاريخ 26 افريل 1860 . وتخضع هذه القوات بدورها لقائد مليلية . كيا توضع قوات أخرى كافية تحت إمرة قائد لنفس الغرض ، قرب الحدود مع صبتة .

البند المخامس: يعين موظف كبير من المملكة برتبة باشا يكلف بمنطقة مليلية ويحكم من منزلته الرفيعة مقدماً ضمانات كافية من أجل المحافظة على علاقات حسنة ومنسجمة وصداقة مع سلطات مليلية.

تستشير الحكومة المغربية جلالة ملكة إسبانيا في أمر تعيين أو عزل القائد .

يقوم الباشا ، بحكم صلاحياته ، بالتفاهم مع حاكم مليلية لحل المسائل المتعلقة بالمطالب أو الاحتجاجات المحلية .

يمرض الخلاف بين السلطتين ـ في حالة حـدوثه ـ على نـاثبي الـدولتين في طنجة ، باستثناء المسائل ذات الأهمية الكبرى التي تتطلب تدخل الحكومتين مباشرة.

البند السادس: فيما يتعلق بالنفقات الواجب تسديدها للخزينة الإسبانية بسبب الأحداث الطارئة بضواحي مليلية في شهري أكتوبر ونوفمبر 1893 ، فإن الجلالة المغربية تتعهد بدفع مبلغ 4 ملايين دورو للحكومة الإسبانية ، أي ما قيمته 20 مليون يزيتا ، وذلك على النحو الآتي :

\_ مليون دورو يدفع نقداً خلال 3 أشهر ابتداءً من 5 مارس 1894 ، تاريخ توقيع

هذه المعاهدة الموافق لـ 26 شعبـان 1311هـ . على أن تنتهي المدة يـوم 4 جوان من السنة الجارية .

أما الثلاثة ملايين دورو الباقية فتـدفع خـلال سبع سنـوات ونصف على شكل أقساط نصف سنوية بمعدل 200.000 دورو .

يحمد لذاء المبلغ الأول بين 5 جوان و 4 ديسمبر 1894 ، الشاني يوم 4 جوان 1896 ، الشائي يوم 4 جوان 1896 ، الخامس يوم 4 جوان 1896 ، الخامس يوم 4 ديسمبر 1896 ، السابح يوم 7 ( هكذا ) يوم 4 ديسمبر 1898 ، السابح يوم 7 ( هكذا ) ديسمبر 1898 ، الثامن يوم 4 جوان 1898 ، التاسع يوم 4 ديسمبر 1898 ، العاشر يوم 4 جوان 1900 ، جوان 1899 ، المنابع عشر يوم 4 جوان 1900 ، الرابع عشر يوم 4 جوان 1901 ، الخامس عشر والأخير يوم 4 ديسمبر 1900 ، الرابع عشر يوم 4 جوان 1901 ، الخامس عشر والأخير يوم 4 ديسمبر 1900 ،

تدفع المبالغ الأنفة في منائي طنجة مازاغران في التواريخ المذكورة وتسلم لمندوب إسبانيا المؤتمن في هذا الشأن بالذات من طرف حكومته . يتم الدفع بالعملة الحارية في إسبانيا وكذا بالمدورو المعروف أيضاً بالإيزابيلي باستثناء أنصاف أنصاف الدورو ويزيتا الفيليين .

تعتبر جلالة ملكة إسبانيا أن وعد السلطان كاف كضمان للدفع وفي الآجال المحددة .

تتنفع الحكومة الإسبانية بفائدة تقدر بنسبة 6% من المبلغ إذا تجاوزت الحكومة المغربية الآجال المحددة لدفعه .

إذا تجاوز الأجل بسنة يمكن لإسبانيا أن تتلخل في جمارك الموانىء المغربية الأربعة وهي طنجة والمدار البيضاء وسازاغران وسوقادور<sup>(12</sup> ، ولهما الحريـة في أن لا تمارس هذا الحق .

<sup>1</sup> ـ ملينة الجديدة .

<sup>2</sup>\_ملينة الصويرة .

وإذا افترضنا أن العبلغ المتفق عليه وهو أربعة ملايين دورو ، لم يسلد جملة ، فلا يحق للحكومة المغربية أن تقترض من حكومات البلدان الأخرى ولا من خواص يطلبون كضمان مداخيل جمارك الموافىء المغربية .

إذا رغبت حكومة جلالة السلطان المغربي الحصول على قرض للتسديد في الأجال المحددة ، فعليها أن تتفق في ذلك مع الحكومة الإسبانية .

تحتفظ الحكومة المغربية بحق الدفع المسبق ، أي قبـل الأجال المحـددة إذا كانت ترى مصلحتها في ذلك .

البند السابع : ــ تتم المصادقة على هذه الإتفاقية من طرف جلالة ملكة إسبانيا وجلالة ملك المغرب ، ويتبادل المصادقة خلال الستين يومًا القادمة .

إثباتاً لذلك ، فإن المتفاوضين الموقعين أدناه أبرما هذه المعاهدة في عدة نسخ ووضعا عليها خاتمهم ووقعاها بمدينة مراكش يوم 5 مارس 1894م الموافق لـ 26 شعبان من المسنة الهجرية(1) .

ارسينيو مارتينيز دوكامبوس . محمد المفضل بن محمد غرنيط .

البيبايوفرافية

### الوثائق المخطوطة

تعد الوثائق المصدر المباشر والأساسي للكتابة التاريخية . فهي التي تساعد المؤرخ على إصادة نسج وتركيب الأحداث تركيباً يقربه ما أمكن من الحقيقة التاريخية ، بعيداً عن الظن والاحتمال ولوك ما في الكتب . والحق أن المخلفات المددية التي تركتها الوقائع المتعلقة بموضوعنا كثيرة ومتنوعة . ولكن الصعوبة تكمن في تعدد أماكن تواجد هذه المخلفات ، كالمغرب الأقصى ( الرباط ، تطوان . . . ) وفرنسا ( قصر فانسين ، إيكس - آن ـ بروفانس ) ، وكذلك إسبانيا وإنكاترا وألمانيا على الأقل هذا من جهة ، ومن جهة أخرى صعوبة الوصول إليها والتفرغ لاستفلالها ، إذا أردنا إنجاز موضوع كامل متكامل .

ومهما يكن الأمر فقد وقفت مثل هـذه الصعوبـات وغيرهـا في طريقنـا ، الأمر الذي حال بيننـا وبين تحقيق الأفضل من هـذا البحث . وها نحن نـورد مادة البحث فيما يلى :

# أ .. وثائق أرشيف وزارة الحربية الفرنسية بياريس (.A.M.G):

تأتي هذه الوثائق المتعلقة بالمفرب تحت عنوان: والعلاقات الفرنسية ، البعثة المسكرية ، العلاقات والحدود الجزائرية المغربية بين 1805 و 1902 م. ويلي العنوان مسلمة أرقام مرفوقة بعناوين فرعية والفترة الزمنية المناسبة . وقد مكتنا الأرقام من طلب محافظ انتقينا منها مجموعة لا بأس بها من الوثائق نقتصر هنا على ما استعملناه منها في البحث :

- 3H2, Maroc, le 1er Avril 1879, Erckmann, Lieutenant au 33ème d'artillerie.

يحتوي التقرير على معلومات طبوغرافية عن مدينة مراكش وضواحيها وأحيائها والنظام بداخلها ونظام الدفاع عنها . كما نجد ضمن التقرير معلومات عن الجيش المغربي كالفرق والأسلحة وعدد الجنود ونظام الانخراط والمرتبات واللباس والمؤونة والتنظيم العام ونفسية الجنود . وتتألف الوثيقة من 13 صفحة .

- 3H2, Septembre 1898.
- La mission militaire française au Maroc, à l'Etat Major de l'armée (2ème bureau).

وثيقة في صفحتين ، تؤرخ للبعثة العسكرية الفرنسية بـالمغرب منـذ نشأتهـا عام 1877 إلى عام 1898م .

- 3H3, 1883, Congregation religiouse.

وثيقة تتناول مبادىء التصوف كإعطاء الدورد ، والطوق الصوفية كسيدي عبد القادر الجيلالي ، ودرقاوة ، والسنوسية ، والعيساوية ، وجمعية المخزن . يقح التقرير في خمس صفحات .

#### -3H3, Lalla Marnia, le 14 Juin 1882.

- Rapport de la mission militaire française envoyé au Maroc.
- Chapitre IV-Agriculture-Commerce et Industrie-Système monétaire-Organisation des douanes-Maison de commerce françaises-Consults et agents consulaires de notre nation.

يقع التقرير في 184 صفحة وهو بخط اليد أصلاً.

3H4, Meknès, Le 20 Aout 1884.

Le Commandant le Vallois, chef de la mission militaire française au Maroc à Monsieur le Ministre de la guerre (Etat Major général-2ème bureau).

رسالة في أربع صفحات تتناول موضوع طلب السلطان الحسن الأول 25 مهندساً عسكرياً فرنسياً . -3H5, Tanger, le 8 Aout 1887.

تحتوي الوثيقة ـ التي نقع في أربع صفحات مكتوبة أصلًا بالآلة الراقنة ـ على معلومات تتعلق بتنقلات شريف وزان وكذلك تسليح إسبانيا وبريطانيا لبعض القبائــل المغربية .

#### -3H5, Madrid, le 9 Avril 1888.

Le général; Compruby, Commandant la demi-brigade.

رسالة من جنرال إسباني إلى شخصية فرنسية يطلعه فيها على الوضعية الحرجة التي يمر بها السلطان الحسن ويحذره من المخاطر التي قد تنجر عن هذه الوضعية وبأن إسبانيا سوف لن تتخلى عندثذٍ عن حقوقها في المغرب .

#### - 3H5, Paris, le 7Mai 1888.

M.Féraud Ministre de France à Tanger, à M.Goblet, Ministre des Affaires étrangères.

تتضمن الوثيقة معلومات عن الحالة العامة في المغرب وخاصةً ما يتعلق بإعلان شريف درقاوة الجهاد في سبيل الله ضد السلطان .

- 3H5, Berlin, le 14 Mars 1889.

تقرير عن اتصالات التحالف بين المغرب وألمانيا في حالة قيام حرب مع دول أورو منة .

-3H6, Paris, le 14 Juin 1890.

مراسلة حول اهتمام السلطان الحسن الأول بمصنع الأسلحة الذي بناه الإيطاليون بفاس ومعلومات أخرى .

#### - 3H6, 23 Ramadan 1308 (2/05//1891).

 Sid Mohammed Gharnit, Ministre des Affaires étrangères de S.M. chérifienne à M.Patenôtre, Ministre de France au Maroc. حول مضايقة البعثة العكسرية الفرنسية المتواجدة بالمغرب للسلطان الحسن الأول وكذلك لباقي ممثلي الدول الأوروبية الذين صارت دولهم تتطلع بدورها إلى إرسال معثات مماثلة .

- 3H6, Fez, Le 1er Février 1892.
- Le Commandant Cavchemez, Chef de la mission militaire française au Maroc à Mer le Ministre de la guerre 2ème bureau (Rapport sur l'armée Marocaine).

تقرير مفصل عن الجيش المغربي يقع في 22 صفحة.

تقرير في عشر صفحات يتضمن معلومات عن البعثة العسكرية الفرنسية التي كانت محل نزاع ومنافسة من طرف إسبانيا وإنكلترا وغيرهما ، وكذلك معلومات عن التطورات في المغرب .

- -3H6, Fez, le 2 Mars 1892.
  - Le Commandant Cavchemez, Chef de la mission milituire française au Maroc à M.le Ministre de la guerre, 2ème bureau.

تقرير في 13 صفحة عن التنظيم الإداري للمغرب كالجهـــاز المخزني والإدارة الإقليمية .

- 3H8, Maroc, le 6 Février 1894.

تتضمن الوثيقة معلومات مفادها أن السلطان لا يرغب في ردع القبائل المهاجمة للحاميات الاسبانية .

- 3H8, Fez, le 1er Septembre 1894.
  - Le Commandant Schlumberger au Ministère de la guerre (2ème bureau), rapport mensuel du mois d'Aout.

معلومات متنوعة .

ب - وثاتن أرشيف ما وراء البحار - إيكس آن بروفانس (A.O.M.)
 تكمن أهمية هذه الوثائن في أنها تعكس لنا المعلاقات بين المخزن من جهة

والسلطة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر ، ولا يخرج محتوى الوثائق عن نطاق الأساليب التي عالج بها الفرنسيون أحداث الحدود وهذا في إطار تثبيت أقدامهم في الجزائر كمرحلة أولى ، ثم التمهيد لابتلاع المغرب تدريجياً . والوثائق في عمومها عبارة عن تقارير ومراسلات ترد على السلطات الفرنسية في الجزائر حول أوضاع سكان المغرب المجاورين للحدود ، وكذلك مراسلات بين السلطة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر والمخزن أو مع الولاة المغاربة على الحدود علاوةً على بعض الاتفاقيات .

وفيما يلي الوثائق التي استعملناها في موضوعنا :

19 نو الحجة 1292هـ ( 15 جانفي 1876م ) -30H8 .

رسالة من السلطان إلى سيدي الحاج عبد السلام شــريف وزان في شأن أولاد سيدي الشيخ وتوارد شكاوي فرنسا منهم .

- 30H15 - Tanger, le 10 Septembre 1844.

 Traité de Tanger, convention conclue à Tanger, le 10 Septembre 1844 pour régler les differents entre la France et le Maroc.

ـــ المعاهدة الموقعة بلالة مغنية بين الدولتين الفرنسويـة 15 والمغربيـة يوم 18 مارس 1845م .

- \_ كذلك النص الفرنسي للإتفاقية .
- ـ خريطة المغرب تعود إلى عام 1843م -19 H 19 .
  - 6 ربيم الثاني 1294 هـ ( 1877م ) 30 H 32 . .

نسخة من كبير وزراء السلطان و سي موسى ، إلى أولاد سيدي الشيخ وكبيرهم السيد قدور بن حمزة يخبرهم بشكوى الفرنسيين منهم ويحذرهم من مغبة الرجوع إلى ذلك .

- ــ 11 جمادي الأول 1297هـ ( 1880م ) 30 H 30 -
- ـ رسالة من مولاي أحمد العربي البلغيثي إلى الوالي الفرنسي العام بالجزائر

تتعلق بما ورد من رسائـل إلى قبائـل الصحـراء حـول سي حمـزة وتـأديـة السلطان و لواجبه ، ني موضوع ما اتفق عليه بين الدولتين مطمئناً إياه بردع سي حعزة وأتباعه .

-30 H30 - Alger, le 16/05/1880.

رسالة شكر من طرف الوالي الفرنسي العام بالجزائر إلى السيد أحمد
 البلغيثي وتقديم الهدايا مكافأة له على قيامه و بالواجب » في النزاعات على الحدود .
 م ربيم الثاني 1294 هـ ( 1877 م ) - 33 H 33 .

\_ رسالة من الوزير ( سي موسى » إلى ذوي منيع في وادي غير يناشلهم بالامتناع عن مسائدة أولاد سيدي الشيخ .

فأتح رجب 1305هـ ( 1888م ) - 30 H 34 .

- 30 H 39 - Convention entre l'Espagne et le Maroc.

( معاهدة مليلية : 1894م ) .

# جـ - وثائق أرشيف المخزانة الحسنية بالقصر الملكي بالرباط:

تعد هذه الخزانة من أغنى الخزائن في ميدان الوثائق التي لها علاقة مباشرة بموضوعنا ، إذ تحتوي على 750 محفظة لا تزال على الرفوف تتنظر التصنيف والترتيب والتنظيم . وهنا تكمن صعوبة استغلال هذه الوثائق في الصوضوع إذ تتطلب من الباحث وقتاً كبيراً وإقامة طويلة . ولم نقض في هذه الخزانة أكثر من أسبوعين وهو ما لم يمكنا من العودة إلا بمجموعة قليلة من الوثائق . ومع ذلك لم تستعملها في هذا الموضوع ، لأننا وجدنا ما يعوضها في وثائق مطبوعة سنعرض لها في الفقرة الموالية وهي منتقاة من نفس النوع من الوثائق ومن غيرها إذ هناك ما يكملها كرثائق خزانة تطوان التي تعنينا ، تطوان التي تعول المعزن وقتذاك .

### الوثائق المطبوعة

إن الزيارة التي قمنا بها إلى المغرب مكنتنا من الحصول والاستفادة من وثائق رسمية هامة ونعني بها تلك التي قـامت بنشرهـا مديـرية الـوثائق الـملكيـة . وكانت استفادتنا منها على النحو الآتي :

الوثائق (3): إصدارات مديرية الوثائق الملكية ، المطبعة الملكية ، الرباط 1976 .

- صورة لمجموعة من الطوابع والإمضاءات ضمنها :
  - طابع السلطان الحسن الأول لما كان خليفة .
  - إمضاء السلطان الحسن الأول لما كان خليفة .
- طابع صغير للسلطان بعد توليه الحكم .
- إمضاء الحاجب الوزير موسى بن أحمد البخاري . ( أنظر : ص 280) .
  - ـ و : 409؛ ـ 25 شعبان عام 1290هـ ( 18 أكتوبر 1873م ) .
- \_ رسالة من وزير الحرب عبد الله بن أحمد البخاري إلى القائد بوشتا بن البغدادي يشيد فيها بموقفه من فتنة فاس .
  - ر: 453 يـ 20 شعبان عام 1290هـ.
- \_ رسالة من السلطان مولاي الحسن الأول إلى أمين الأمناء محمد بن المدني بنيس تتعلق بمطالب تاجر إنكليزي بالصويرة في أداء دين عليه للمخزن .
  - \_و: 488 \_ 4 ذي الحجة عام 1294هـ.
- ــ رسالة من الحاجب الوزير موسى بن أحمد البخاري إلى بـاشا فـاس تتعلق بتعيين السيد عبد الله بن سودة خطيباً للسلطان .
  - ــو: 475؛ ــ 25 رجب عام 1292هـ.
- \_ رسالة السلطان مولاي الحسن الأول إلى باشا طنجة الجيلالي بن حمو البخاري تتعلق بإعداد 15 طالباً مغربياً يتوجهون إلى أوروبا لتعلم

الهندسة والفنون الحربية .

... و: 493 يـ 27 محرم 1296هـ .

\_ رسالة من محمد بن عبد الله بن أحمد البخاري إلى أخيه الحاج المختار تتعلق بوفاة الحاجب الوزير موسى بن أحمد البخاري .

الوثائق (4): إصدارات مديرية الوثائق الملكية ، المطبعة الملكية ، الرباط 1977 .

\_ عبد الوهاب بن منصور ، الحماية القنصلية ( بحث ) ، ص 5-121 .

ـــ و: 518؛ ـــ 8 ربيم الثاني 1279هــ ( 3 أكتوبر 1862م ) .

\_ رسالة من النائب السلطاني السيد محمد بركاش إلى جلالة السلطان مبيدي محمد بن عبد الرحمٰن تتعلق باحتيال المستوطنين الأجانب لإدخال السلع إلى المغرب دون أداء رسوم جمركية .

ـ و: 576؛ ــ 8 جمادي الثانية عام 1286هـ .

رسالة من عامل مراكش إبراهيم الجراوي إلى وزير الخارجية السيد
 محمد بركاش تتعلق بادعاءات كاذبة لتجار فرنسيين بمراكش

ـ و: 584 يـ 10 صفر 1289هـ ( 19 أبريل 1872م ) .

\_ رسالة من السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن إلى وزير الخارجية السيد محمد بركاش تتعلق بحضور القناصل ونوابهم في مجالس الأحكام الشرعية .

\_ و: 585؛ \_ 28 ربيم الثاني عام 1289هـ ( 5 يوليوز 1872م ) .

رسالة من عامل تطوان أحمد الخضر السلوى إلى وزير الشؤون الخارجية السيد محمد بركاش في شأن تلخل القناصل فيما لا يعنيهم .

\_و: 590 ي 29 جمادي الأخير (كذا) 1293هـ.

رسالة من السلطان مولاي الحسن الأول إلى نائبه في الشؤون الخارجية السيد محمد بركاش تتعلق بتمادي القنصل الأمريكي في طنجة على

- منح حماية دولته للرعايا المغاربة بدون حق.
- ـ و: 592؛ ـ 3 جمادي الثانية 1294هـ ( 15 يونيو 1877م ) .
- ـــ رسالة من السلطان مولاي الحسن الأول إلى وزير الشؤون الخارجية السيد محمد بـركاش تتعلق بإغراء محمي بـالأجـانب عشيـرتــه على الامتناع من القيام بالواجبات الوطنية .
  - \_و: 611؛ \_ 11 رمضان 1296هـ ( 29 غشت 1879م ) .
- ـــ رسالة من القائد محمد بن عبد السلام السفياني إلى وزير الشؤون الخارجية السيد محمد بركاش تتعلق بامتناع دوار كامل من أداء الضرائب لمجرد مرور سفير إنكاترا بهم .
  - الوثائق (5) ؛ إصدارات مديرية الوثائق الملكية ، المطبعة الملكية ، الرباط ، 1981 .
    - ـ. و: 637 : \_ 12 جمادي الأولى 1294 هـ ( 25 ماي 1877 م ) .
- ـــرســـالـة من السلطان مـــولاي الحسن الأول إلى نــاثبــه في الشؤون الخارجية السيد محمد بركاش يأمره فيهــا بالبجـد في معالجـة مشكلة الحمانة القنصلية .
  - ــو: 641؛ ــ 14 محرم 1295 هـ ( 18 يناير 1878م ) .
- \_ رسالة من السلطان مولاي الحسن الأول إلى نائبه في الشؤون الخارجية السيد محمد بركاش تتعلق بالخلاف بين عامل طنجة والقائم بأعمال المفوضية الفرنسية حول معاقبة لصوص محتمين
  - ...و: 644؛ \_ 15 ربيم الأول عام 1295هـ ( 19 مارس 1878م ) .
- \_ رسالة من السلطان مولاي الحسن الأول إلى نائب الشؤون الخارجية السيد محمد بركاش تتعلق بنسبة إبل القوافل إلى الأجانب والمحميين فراراً من أداء الضرائب .
  - ــو: 645 ــ 16 ربيع الأول 1295هـ ( 20 مارس 1878م ) .
  - \_ رسالة من الحاجب السلطاني موسى بن أحمد البخاري إلى النائب

السلطاني في الشؤون الخارجية السيد محمد بركاش تتعلق بنسبة إبل الحمالين المخاربة إلى الأجانب والمحميين فراراً من أداء ضريبة الحاف

- \_ و: 646؛ \_ 6 جمادي الأولى عام 1295هـ ( 9 ماي 1878م ) .
- \_ رسالة استدعاء من النائب السلطاني في الشؤون الخارجية السيد محمد بركاش إلى ممثلي الدول الأجنية المعتمدين بالمغرب لعقد اجتماع
  - \_ و: 651 يـ 16 رمضان 1295هـ ( 13 أكتوبر 1878م ) .
- جواب النائب السلطاني في الشؤون الخارجية السيد محمد بركاش عن رسالة الحاجب السلطاني موسى بن أحمد البخاري المتعلقة بإحصاء المحميين.

#### ــ و: 652؛ ــ 14 شوال 1295هـ. .

ـ جواب الحاجب السلطاني موسى بن أحمد البخاري عن رسالة عامل فاس عبد الله بن أحمد البخاري المتعلقة بامتناع التجار المحميين من أداء رسوم مفروضة على السلع ووزنها بالميزان الرسمي .

### \_ و: 654؛ \_ 4 ذي القعدة 1295هـ ( 30 أكتوبر 1878 م ) .

جواب الناثب السلطاني موسى بن أحمد البخاري المتعلقة بكتب القناصل ونوابهم إلى عمال البوادي .

# ـــو: 655 ـــ 14 محرم 1296هــ ( 8 يناير 1879م ) .

ــ جواب الحاجب السلطاني موسى بن أحمد البخاري عن رسالة الناثب السلطاني في الشؤون الخارجية السيد محمد بركاش المتعلقة بتجنيس المغاربة بجنسيات دول أجنبية .

#### : 673 : 4

- Tanger, le 19 Juillet 1879.
- Procès verbal de la séance teaue chez Sid Mohammed Vargas (Bargach), Ministre des Affaires Etrangères de sa Majeste Sherifienne, a Tanger le 19 Juillet 1879.

\_ تعريب المحضر السابق مباشرة ( ص 222 إلى 236 ) .

: 674 : ,\_\_

- و:

 Extrait des differents Procès-Verbaux des séances tenues par les représentants étrangers pendant l'année 1879 au sujet de la protection irrégulière accordée par les officiers diplomatiques et consulaires du Maroc.

- الوثيقة معربة ، ص 263 إلى 287 .
- \_ و: 698 : \_ 19 ذي القعدة 1296 هـ ( 4 نوفمبر 1879م ) .
- ــ جواب السلطان مولاي الحسن عن رسالة نائبه في الشؤون الخارجية السيد محمد بركاش المتعلقة بالمساعي الميذولة لنقل المذاكرات الجارية بشأن الحماية القنصلية من طنجة إلى مدريد.
  - \_و: 713؛ \_ 7 ذو الحجة 1296هـ ( 22 نوفمبر 1879م ) .
- ـــ رسالة من وزير الخارجية البريطانية المستر سالزبوري إلى وزير بريطانيا العظمى بفرنسا مستر ف. أو. ادامز تتعلق باهتمام المنظمات اليهودية فى العالم بأحوال اليهود المغاربة .
- Foreign office, Décembre 3, 1879. : 721
- The Marquis of Salisbury to sir A. Paget.

رسالة من وزير الخارجية البريطانية المستر سالزبوري إلى سفير بريطانيا
 العظمي بإيطاليا سير 1. باجيت .

ـ و: 732؛ 26 ديسمبر 1879م ( 12 محرم 1297هـ ) .

\_رسالة من سفير بريطانيا العظمى بإيطاليا سير أ. باجيت إلى وزير المخارجية البريطاني تتعلق بموافقة الحكومة الإيطالية على عقد مؤتمس مدريد للنظر في مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب .

### الكتب المخطوطة

تتوفر الخزانة العامة والخزانةالحسنية بالرباط على مخطوطات عديدة تعود إلى الفترة المدروسة وهي تعالج مواضيح شمى تتعلق بالحياة الثقافية والسياسية وكذلك التراجم والوفيات والرحلات وغيرها . وقد وقفنا على بعضها لكن في فترة متأخرة من البحث .

### ومن المخطوطات التي طالعناها :

1- ابن الحسن علي السويس السملالي ، منتهى النقول ومشتهى العقول ، أو
 ما يجب أن يقال من الأقوال ولا يقام به إلا بعد التوازن في المقال توازن المثقال بالمثقال .

والمخطوط السالف الذكر عبارة عن رحلة قامت. بها بعثة موفدة من قبل السلطان الحسن الأول إلى حدود الجزائر لتسوية مشكلة الحدود المغربية الجزائرية مع فرنسا ، وكان ذلك حوالي سنة 1882 م .

السباعي محمد بن إبراهيم المراكثي ، البستان الجامع لكل نـوع حسن
 وفن مستحسن في عد بمض مآثر السلطان مولاي الحسن .

والمخطوط الأنف الذكر يتناول ترجمة وسيرة السلطان الحسن الأول .

وقد تبين لنا من خملال مطالعة هذين المخطوطين وتصفح البعض الاخر أن الغرض من تأليفهما هو كسب العيش والمجاملة . لكن ذلك لا ينقص من الفوائد التي يحتويان عليها والتي قد لا نجدها في غير المخطوطات .

#### نبذة عن المصادر المعاصرة المطبوعة :

قمنا بتقسيم المصادر المعاصرة المطبوعة والقريبة من فترة البحث إلى كتب ومقالات ثم صنفناها حسب اللغة المكتوبة بها إلى عربية وأجنبية .

ففيما يتعلق بالمصادر العربية المطبوعة ، يمكن اعتبار كتاب الاستقصا المصدر الأساسي الوحيد في الموضوع مع ما يحمله من سلبيات كالمجاملة والتحيز أحياناً وسرد المعلومات حسب الطريقة القديمة ( الحوليات ) .

أما المصادر الأجنبية فهي من جهة لا تشمل سوى إشارات متفرقة عن الموضوع ومن جهة أخرى فإنها تدخل في إطار الكتابات غير المتوازنة في معلوماتها كالممهدة للهيمنة الأوروبية وتبرير ضرورة فرض الحماية مع بعض الاستثناءات مشل كتاب دKerder». وهذا الحكم يصدق ربما أكثر على المقالات المعاصرة التي حردها نواب اللول ( القناصل والوزراء ) كد «Ordéga» ، أو أعضاء البعثات المسكوية التي جاءت إلى المغرب لغرض التجسس كد «Erckmann» . ومن هنا فقد كانت كتاباتهم متحاملة في معلوماتها مع بعض الاستثناءات ، الأمر الذي جعل موقفنا منها متحفظاً إلى حدما .

### نبذة عن المراجع المطبوعة المتأخرة عن فترة البحث

أهم مراجع هذا الباب هي الكتب التاريخية والمدراسات المتخصصة ، وقد قسمتها على نحو ما سلف ، حسب لغتها .

أما المراجع العربية فيمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين:

مراجم مغربية تعود إلى فترة الثلاثينات والأربعينات من هذا القرن ، وهي تدخل في إطار إحياء تباريخ المغرب الاقصى في فترة امتيازت بالبحث عن المذات والتحرر . ومن هنا نجد بعض مؤلفات ابن زيدان كـ « الإتحاف » و « الدرر الفاخرة » وكذلك « المحركات الاستقلالية » للفاسي . ويعتبر كتاب و الإتحاف » من أهم مراجع هذا الباب ، نظراً لاعتماده على الوثائق . ومع ذلك فهو لا يخلو من عيوب كالكتابة التقليدية ( الحوليات ) « المجاملة . أما القسم الثاني من هذه المراجع فقد صدرت كلها بعد استقلال المغرب . ويمكن تقسيمها بدورها إلى قسمين :

مراجع تنخل في إطار إحياء التراث وبعث الشخصية والدولة المغربيتين ، وأخرى تولدت عن البحث العلمي الأكاديمي والدراسات المتخصصة . ومن هذه الأبحاث نجد و الأمناء بالمغرب في عهد السلطان الحسن الأول ، و و المسألة المغربية ، و « العلاقات المغربية المصرية » ، وغيرها . . .

أما المراجع الأجنبية فتمتاز بالتنوع ؛ ويمكن تقسيمها بـ دورها إلى قسمين : رئيسيين :

مراجع تدخل ضمن التأليف الأكاديمي ، كالأطروحات الجامعية التي من أهمها كتاب : «Miege» و المغرب وأوروبا » ، وكذلك «Guillen» و ألمانيا والمغرب » ، ثم مراجع أخرى متخصصة لا تقلل أهمية عما سبق ، كـ «Laroui» : « الأصول الاجتماعية والثقافية للمغرب » ، و «dababi» : « الحكومة المغربية » ، وغيرها من المراجع .

أما النوع الثاني فيدخل ضمن الكتابات الأوروبية وبخاصة الفرنسية ، ذات النوايا والأغراض الاستعماري أو تبرير قترة الحماية واللغاط عنها . وهي كتابات تمتاز في عمومها بعلم التوازن في معلوماتها ، ومن جهة ثانية فهي لا تؤرخ للمغرب وللمجتمع المفريي قلر تركيزها على تاريخ للوجود الأوروبي أو الفرنسي في المغرب . ولعل أهم إيجابية نسجلها لها هي تحكمها في تقنيات البحث .

وقد حاولنا قدر الإمكان أخذ مادة البحث منها آخذين بعين الاعتبار الأغراض والعيول والنوايا السالفة الذكر حتى لا يكون لها تأثير كبير على الأحكام والاستنتاجات التي توصلنا إليها .

وقد ثبتنا في الأخير بعض المراجع العامة وكذلك المقالات والمجلات والمجلات والمجالات والمجالات والمجالات البحرائد التي ساعدتنا على إكمال إنجاز هذا البحث .

#### بيبليوغرافية المطبوعات

- الكتب المطبوعة المعاصرة والقريبة من فترة البحث :

أ .. العربية :

الناصري ، أبو العباس أحمد بن خالد ؛ كتاب الاستقصا لأغيار دول المغرب
 الأقصى ، جـ 8 و 9 ، دار الكتاب ، الدار البيضاء 1956 .

ب\_الأجنبية:

- Berard, V. : L'affaire Marocaine, Paris, 1906.
- Campou, Ludovi-de; Un empire qui croule, le Maroc contemporain, Paris, 1886.
- Cour, Auguste; L'établissement des dynasties des Cherifs du Maroc et leur rivalité avec les turcs de la régence d'Alger (1509-1830), Paris, 1904.
- Kerdec, Cheny-le; Un boulevard de l'Islam, Madrid, 1895.

\_ الأجنبية :

- Caille, J.; «Les Marocains à l'Ecole du genie de Mont-pellier (1885-1888)», Hesperis, t.H.LXLI.
- Erckmann, Jules; «Maladie de l'Empéreur du Maroc», La Nouvelle Revue, 1er Novembre, 1887.
- Fontpertuis, Ad. F. de; «Le Maroc; ses populations, et son organisation interieure», La Nouvelle Revue, tome 40, Mai-Juin, 1886.
- Martinière, H. de la; «Le règne de Moulay Hassan», Revue des Deux Mondes,
   LXIV, 4ème période, tome 125, Septembre, 1894.
- Michaux Bellaire, H.; «L'héritage de Moulay Hassan», Revue des Deux Mondes, tome DX, 1909.
- Ordéga, L.; «Le Sultan Mulay Hassan, sonvenirs personnels», Revue Politique et Littéraire, nº 24, 4ème Série, tome I.16 Juin 1894.

- Vasili, Comte Paul; «Le vrai Maroc», La Nouvelle Revae, tome 66, Septembre-Octobre, 1890.
  - الكتب المطبوعة المتأخرة عن فترة البحث : .
    - أ ـ العربية :
- ابن عبد الله ، عبد العزيز ، معطيات الحضارة المغربية ، جـ 2 ، دار الكتب
   العربية ، الرباط، 1963 .
- ابن عبد الله ، عبد العزيز ؛ السفارة والسفراء بالمغرب عبر التاريخ ، الرباط
   1985 .
- ــ بنشنهـ و ، عبد الحميـد ؛ الشظام الإداري بـالمقـرب ، مطبعة الأمنية ، ط 4 ، الرباط ، 1963 .
- ابن تاويت ، محمد ؛ وعفيفي ، محمد الصادق ، الأدب المغربي ، ص 1 ، دار
   الكتاب اللبنائي ، بيروت ، 1960 .
- ـــ تشرشل ، شارل هنري ؛ حياةالأمير عبد القادر ؛ ترجمة د. أبي القاسم سعد الله ؛ الدار التونسية للنشر ، تونس 1974 .
- ــــ التميمي ، عبد الجليل ؛ يتحوث ووثائق في التاريخ المغربي 1816-1871 ، ط 1 ، المدار التونسية للنشر ، 1972 .
  - ـ جوهر ، حسن محمد ؛ المغرب ، دار المعارف ، مصر ، 1964 .
- ــ حركات ، إبراهيم ، المغرب عبر التاريخ ، جــ 3 ، الطبعة الأولى ، دار الرسر ـ الحديثة ، الدار البيضاء ، 1985 .
  - \_ داود ، محمد ؛ تاريخ تطوان ، جـ 8 ، الرباط ، 1979 .
- ابن زیدان ، عبد الرحمٰن ؛ إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس، جـ 3 ،
   المطبعة الوطنة ، الرباط ، 1930 .
- ـــ ابن زيدان ، عبد الرحمٰن ؛ الدور المفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة ، الرباط ، 1937 .
- ابن زيدان ، عبد الرحمٰن ؛ العز والصولة في معالم نظم الدولة ، جـ 1 و 2 ،
   المطعة الملكمة ، الرياط ، 1961 ,

- ــ صبحي ، حسن ؛ التشافس الاستعماري الأوروبي في المفسوب (1884-1904) ، ط 1 ، دار المعارف ، مصر ، 1965 .
- \_ ابن عبود ، محمد عبد السلام ؛ تـاريخ المغـرب ، جـ 2 ، دار الكتاب ، الــدار البيضاء ، 1963 .
- \_ فارس ، محمد خير ؛ المسألة المغربية 1900-1912 ، مطبعة نهضة مصر ، القاهرة ، 1961 .
- الفاسي ، علال ؛ الحركات الاستقلالية في المغرب المعربي ، دار الطباعة
   المغربي ، تطوان ، المغرب ، بدون تاريخ .
  - \_ كنون ، عبد الله ؛ مدخل إلى تاريخ المغرب ، ط 3 ، تطوان ، 1958 .
- ــ كنون ، عبدالله ، النبــوغ المغـريي في الأدب العــريي ، ط 2 ، دار الكتــاب اللبناني ، بيروت ، 1961 .
- \_ لاندرو، روم ؛ أزمة المغرب الأقصى ، ترجمة عبد المزيز الأهواني ، جـ 1 ، القاهرة ، 1961 .
- ليب ، رزق بونان ؛ ومزين ، محمد ؛ تاريخ العلاقات المغربية المصرية منا.
   مطلم العصور الحديثة حتى عام 1912 ، دار النشر المغربية ، الدار البيضاء ، 1982 .
- ـــ المريني ، عبد الحق ؛ الجيش المغربي عبر التاريخ ، دون مكان الطبـع ، بدون تاريخ الطبع .
  - \_ المشرفي ، محمد محيي الدين ؛ الجديد في تاريخ المغرب ، طنجة ، 1958 .
- ـــ المنوني ، محمد ؛ مظاهر يقبظة المغرب الحديث ، الجزء الأول ، مطبعة ، الرباط ، 1973 .
- ــ هراج النوازني ، نعيمة ؛ الأمناء بالمغرب في عهد السلطان مولاي الحسن ، الجزء الأول ، الرباط ، دون تاريخ الطبع .

#### ب\_الأجنبية:

- Arnaud, Louis; Au temps des «Mehallas» ou le Maroc de 1860 à 1912, Casablanca, 1952.
- Ayache, Albert; Le Maroc, Paris, 1956.

- Brignon, J.; Amin, A.; Boutaleb, B.; Martinet, G.; Histoire du Maroc, Paris, 1967.
- Caille, Jacques; La représentation diplomatique de la France au Maroc, Pedône, 1951.
- Caille, Jacques; La petite histoire du Maroc, t.I,II, Casablanca, 1954.
- Caille, Jacques; Les accords internationaux du Sultan Sidi Mobammed ben Abdeliah (1757-1790), Tanger, 1960.
- Cambon, H.; Histoire du Marce, Paris, 1952.
- Collection, dirigé par Larbi Essakabi; Le Mémorial du Maroc 1666-1906; de la grandeur aux intrigues, vol. 4, Rabat, 1983.
- Desfeuilles, P.; Les colonies Françaises: Le Maroc, Paris, 1932.
- Deverdun, Gaston: Marrakech des origines à 1912, Rabat, 1959.
- .Drague, G.; Esquisse d'histoire religieuse du Maroc: Conféries et Zaouiss, Peyronnet, S.D.
- Gaudefroy-de Membyns, R.; L'œuvre Française en Matière d'enseignement au Maroc. Paris. 1928.
- Guenane, Djamel; Les relations Franco-Allemandes et les Affaires Marocaines de 1901 à 1911, S.N.E.D., Alger, 1975.
- Guillen, Pierre; L'Allemagne et le Maroc de 1870 à 1905, P.U.F., Paris, 1967.
- Hardy, G., Aures, P.; Les grandes étapes de l'histoire du Maroc, Paris, 1925.
- Julien, Charles André: Le Maroc face aux Impérialismes 1914-1956, Paris, 1978.
- Julien, Ch. A.; et Aatres; Les Africains «Hassan Ier et la crise Marocaine au XIX Siècle», édit. Jeune Afrique, S.L., 1977-1978.
- Lahbabi, Mohamed; Le gouvernement Marocain à l'Aube du XX Siècle, Casablanca, 1975.
- Laroni, Abdellah; Les origines sociales et culturelles du nationalisme Marocain (1830-1912), Paris. 1977.

- Le Tourneau, Roger; La Vie quotidiènne à Fez en 1900, S.L., 1965.
- Le Mémorial du Maroc-Collection dirigée par Larbi Essakabi, vol. 4,1666-1906:
   de la grandeur aux intrigue , Rabat, 1983.
- Miege, Jean-Louis; Le Maroc, Paris, 1962.
- Miege, Jean-Louis; Le Maroc et l'Europe 1830-1914, t.I.II,III; (1961), t.IV
   (1964), P.U.F., Paris, 1961-1964.
- Miege, Jean-Louis; Une mission Française à Marrakech en 1882, S.L., 1968.
- Morin-Barde, Mireille; Le Maroc Etincellant, édition Marcus, Paris, 1969.
- Souriau-Hoebrechts, Ch.; La presse Maghrébine, Paris, 1969.
- Terrasse, Henri; Histoire du Maroc des origines à l'établissement du protectorat Français, t.II, Casablanca, 1950.
- Tharaud, Jerome; Tharaud, Jean; Les milles et un jour de l'Islam, S.L., 1950.
- Vangen, Jean; Découverte du Maroc, Casabianca, S.D.
- Weisegerber, F.; An seuil du Maroc moderne, Rabat, 1947.

#### - المقالات المتأخرة عن فترةالبحث:

#### أ ـ العربية :

الجابري ، محمد عابد ؛ و الأصالة والتحديث في المغرب ، تطور النخبة المفكرة
 في المغرب الأقصى خلال القرن 19 والنصف الأول من القرن 20 ، الثقافة
 ( الجزائرية ) ، العدد 77 ، السنة الثالثة عشر ، سبتمبر . أكتوبر 1983 .

... خلف التميمي ؛ عبد المالك ؛ « ملامح الوضع الاقتصادي في المغرب العربي قبيل الاستعمار الغربي » ، المجلة التاريخية المغربية ، السنة العاشرة ، العدد 20-30 ، حدملة 1983 .

ـــ السراج ، محمد ؛ « المركز الاجتماعي . . . » ، وزارة التربية إدارة الشؤون الثقافية ، جامعة القرويين في ذكراها المائة بعد الألف ( 1379-245هـ/1960-859م ) ، المحمدية ، بدون تاريخ .

ـ سعد الله ، أبو القاسم ؛ « مؤلفات المشرفي المعاصر للأمير عبد القادر ، ،

الثقافة ، ( الجزائرية ) ، عدد خاص بالذكرى المشوية لموفاة الأمير عبد القادر ، السنة 13 ، عدد 75 ، ماي \_جوان ، 1983 .

ـ كامل مسقاوي ، عمر ، د مالك بن نبي والمدعوة لم إنتقال من التكديس إلى البناء » ، العربي ، العدد 285 ، أوت ، 1982 .

ـــ المنوني ، محمد ؛ « ملاحظات . . . » ، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسائية » ، جامعة محمد الخامس ( المغرب ) ، العدد 9 ، الرباط ــ المغرب .

ب-الأجنبية:

 Basset, Henri; «Un grand Sultan Marocain, Moulay el-Hassan», Revue de l'Armée d'Afrique n°36, 4ème année, Juin 1927.

- Peretie, A.; «Les Madrasas de Fès», Archives Marocaines, t.XVIII, 1912.

#### ... مراجع عامة:

أ ـ العربية:

 سعد الله ، أبو القاسم ؛ أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 1978 .

ابن الأمير عبد القادر الجزائري ، محمد ؛ تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر .
 خرايبة ، عبد الكريم محمود ؛ دراسات في تاريخ أفسريقيا العسريية (1918-1958) ،
 ط 1 ، مطبعة جامعة دمشق ، 1960 .

ـ قطب ، سيد ؛ معالم في المطريق ؛ ط 9 ، دار الشروق ، بيروت ، 1982 .

- ابن نبي ، مالك ؛ شروط النهضة ؛ ترجمة عمر كامل مسقاوي ، وعبـ الصابـور شاهين ، ط 3، دار الفكر ، بي وت ، و1969 .

ابن نبي ، مالك ؛ وجهة العالم الإسلامي ، ترجمة عبد الصابور شاهين ، دار
 الهكر ، بيروت ، بدون تاريخ .

ن نبي ، مالك ؛ تأملات ، ط 3 ، دار الفكر ، دمشق ، 1977 .

نبي، مالك ؛ مشكلة الثقافة ، دار الفكر ، دمشق ، 1981 .

ب - الأجنية:

- Girault, René; Diplomatie Européenne et Impérialisme, 1871-1914, Paris, 1979.
- Encyclopédie de l'Islam, t.III, Paris, 1966.

- Archives Marocaines, 1912.
- Hesperis, t. H LXLI.
- La Nouvelle Revue, t. 40, 1886, 1887; t. 66, 1890.
- Revue de l'Armée d'Afrique, nº 36, 1927.
- Revue des Deux Mondes, 1894 et 1909.
- Revue Politique et Littérnire, t.I., 1894.

- Le Temps, 1873-1894.

الفهارس

## فهرس الأعلام

| البلغيثي (محمد): 133، 217.                       | Ī                                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| بنشيمول: 170.                                    | ابن أبي طالب (علي): 61 .                     |
| بوبكر (سي): 225.                                 | أبو عنان المريني : 167.                      |
| البياز (محمد الطيب) : 30 .                       | أحمد باي _ تونس: 36.                         |
| بيجو: 31، 32، 33.                                | أركمان: 225.                                 |
| <i>ـ- ث ـ-</i>                                   | الأزرق (العليب): 169.                        |
| تاتنباخ: 235.                                    | الأزوق (العربي): 169.                        |
| التادلي (أبو إسحاق): 95.                         | إسماعيل (ثاني إخوة السلطان الحسن الأول):     |
| التازي الرباطي (محمد بن الحاج محمد): 79          | 67 .62                                       |
| التازي (عبد الواحد): 102.                        | الأفغاني ( جمال الدين): 72-88، 177.          |
| التجاتي (أحمد بن سالم) : 127.                    | اكنسوس (محمد): 177.                          |
| تستا : 233, 207, 192, 191                        | الأميىر محيي الدين (ابن الأميىر عبد القادر): |
| التطواني (العربي): 78.                           | . 194 ¿ 190                                  |
| انتقواني (انتربي). 76.<br>اين تيران (محمد): 154. | الأودي (الظاهر بن الحاج): 161 .              |
| ابن بران (عصم)، ۱۰۰۰.<br>تیسو: 59، 203، 203.     | أورديقا: 217، 219، 220، 221، 222، 223،       |
| •                                                | . 237 , 232 , 227 , 226 (Ordéga)             |
| -z-                                              | أوليلو: 159.                                 |
| الجامعي (العربي): 61.                            | ايتيان (أوجين): 223.                         |
| الجامعي (محمد الصغير): 77.                       |                                              |
| الجامعي (محمد بن العربي): 77.                    | - <del>-</del> -                             |
| الجياص: 85، 154.                                 | با أحمد: 75، 77، 81، 83، 96.                 |
| جلادستون: 227.                                   | بـركاش: 80، 202، 204، 207، 208، 209،         |
| ابن جلون (الطاهر): 224.                          | .233 ,225 ,221 ,215 ,214 ,213 ,210           |
| جواتفيل (دو): 32.                                | بريشة _ الوزير: 178.                         |
| جوريس (الفيس امرال): 213.                        | بسمارك: 45، 217، 231، 232.                   |
| حركات (إبراهيم) : 10 .                           | البكاي (أحمد): 182.                          |
|                                                  |                                              |

#### -ح-

حسين (داي): 27. حمزة (سي \_): 133، 217. ابن حمزة (سي قدور): 133، 206.

#### -خ-

خديوي (باشا مصر): 194. خوجة (حمدان بن عثمان): 192. خوجة (محمد): 53. خير الدين (باشا التونسي): 191. خير الله (حسن): 186، 188. ---

داسى (سان فرانسوا): 204. الدرقاوي (أحمد بن الحسن): 126. الدرقاوي (الشريف): 131. الدرقاوي (مولاي الطيب): 126. الدرقاوي (مولاي عبد الرحمن): 126. أبر درقة (محمد بن يوسف): 126. دكرك: 230. دلكاسى: 224. دولارو (البارون فريدريك): 30. ديوسدادو: 237.

#### \_\_\_\_

ردجواي: 231. الرشيد (ابن محمد بن عبد الرحمٰن): 62. الرشيد (مولاي): 19. روتشيلد (إدموند دي): 210. روفوال (بول): 223.

-:-

الزيدي (حاج محمد) : 203. الزيدي (سي العربي): 79. الزيدي (ابن مرتضي): 169. الزبيري (محمد العربي): 9,8.

– س – سالزبوري: 209، 228، 230، 231. ابن سالم (سيدي محمد): 127. السباعي (محمد بن إبراهيم): 176. ستيفيلد .. رحالة: 227. السراج (إدريس): 165. سمد الله (أبو القاسم): 9,8. سميد (محمد): 193. سكوفاسو: 191، 209، 221, سليمان (مولاي): 127، 1539. سميث: 229, 230, 231, السنوسي (إبراهيم): 185، 186، 187، 188، .192 (190 السنوسي (أحمد): 127. السنوسي (عبد الله): 178، 192، 243.

السنوسي (محمد بن علي): 127. ابن سودة (أبو العباس أحمد بن الطالب): 61، . 165

> ابن سودة (عبد الله): 165. ابن سودة (المهدى): 167. سيجفريد: 223.

#### 

الشاذلي (حسن بن على . . . بن جبار): 126. الشريف الدرقاري (المدراري): 131، 107. شريف مدخرة: 179، 220.

الشريف (مولاي عبد الله): 126. العلمى (محمد): 154. على (باي): 192. شريف وزان (الحاج عبد السلام): 132، 206، .227 ,223 ,222 ,221 ,220 على (محمل): 25, 52, 184, 185. على (ابن مولاي سليمان): 28. شهبون (أحمد): 154. أبن عيش (محمد): 75. - ص -الصقلي (أبو العباس أحمد بن محمد): 127، -غ-. 160 غرنيط (أبو عبد الله): 63، 105. الصنهاجي (محمد بن محمد بن أحمد): 77. غرنيط (فضول): 79. غليوم الثاتي: 235. \_ 4\_ أبوطالب (علي): 191، 233. \_ - - -الطريس (سي ..): 80. فكتوريا (الملكة): 231. \_ ظ\_\_ فلاتير (العقيد): 216. ظافر المدنى: 191. فيرنويي (دو): 192، 209، 218. ظافر محمد: 191، 192. فيرو (شارل): 192، 194، 222، 223. فيري: 216، 222. -2-\_ق\_ عباس (ابن العربي مختار): 225. العباس (عم السلطان الحسن): 62، 65، 67. ابن قدور (سي سليمان): 132، 220. عبد الرحمن (السلطان مولاي \_): 26، 27، 28، قرين: 228، 229. .167 .159 .153 .61 .53 .52 .30 قنان (جمال) : 10 عبد القادر (عم السلطان الحسن): 67. ابن القناوي (على): 31. ابن عبد الله (سيدي محمد): 52، 153. -4-عبد المجيد (السلطان): 30. كافينياك (الكونت دو): 223. عبده (محمد): 171، 178. كامبوس: 135، 239. ابن عبد الهادي (إدريس): 67. الكتاني (جعفر بن إدريس): 176. ابن عبد الوهاب (محمد): 51، 52. الكتاني (المأمون بن عمر): 176. ابن عزوز: 53. الكتاني (محمد بن عبد الوهاب الكبير): 127، عقاب (محمد الطبيب): 10. ابن علام (إدريس): 75. .177

الكردودي: 53، 154.

العلمي (عبد السلام): 161.

كنون (أبوعه الله محمد بن المستنى بن اين منصور (عبدالوهاب): 10. عبدالله): 95، 177. المنوني (محمد) : 10. الكونتي: 128. ابن المواز (عبد الواحد): 167. مورى: 238. -4-ابن موسى: 79. موسى (سي \_): 64، 75، 77، 98، 133، 187، لابورت (دن): 27. للارقية: 83. \_ · -لنز\_رحالة: 234. ابن ناصر (سي -): 79، 126. لورشندي (الأب): 205. الناصري: 104. ليفي (كوهن): 170، 210. ليناريس: 223، 230، 236. \_\_\_\_\_ هاريس ( والتر ): 47. -6-هانوتو: 223. ماتيوس (فيليكس): 209. هاي (جون دروماند): 41، 45، 48، 52، 101، ماكلين: 118، 205، 225. 221 , 215 , 209 , 208 , 207 , 203 , 136 ماء العينين (الشيخ): 128 ، 132 . ,244 ,237 ,228 ,227 ,226 ,225 ,224 ماء العينين (منصور): 223. محمد (مولای): 17. ـ محمد بن عبد الرحمن: 32، 48، 53، 54، والدثوزن: 234. ورياش (سيدي): 239. 57-56، 58-58، 61، 62، 63، 64، 66، 73، 73، الوزاني (أحمد): 195. 78ء 80ء 83ء 85ء 101ء 139ء 154ء 159ء الوزائي (عبد السلام): 67، 108، 136 .203 ,176 ,168 محيي الدين (والد الأمير عبد القدر): 27. . 194 الوزاني (المهدي بن محمد): 176. مريعي (الشريف): 10. الوزاني (مولاي الطيب بن محمد بن عبد الله): المسفيوي (على بن حمو): 81، 216. المشرفي (العربي بن على): 65، 176. وولفس ـ رحالة: 234. المعتمد (ابن عباد): 106. وير: 207، 209، 232، 233. المنصور السعدى: 167.

### فهرس الأماكن والبلدان

\_1\_ أفغانستان: 184. أكادير: 116. أحمد أو موسى (سيلي \_ سوق): 145، 146. الألزاس ـ اللورين: 200، 232. الأرجنتين: 201. ألمانيا: 45، 191، 198، 200، 201، 207، آزمور: 67، 144. 232 ,231 ,230 ,228 ,216 ,214 ,211 الأزهر: 1153. .238 .236 ,235 ,234 ,233 آسا: 145. أم الربيم \_ وادي: 144. أمريكا: 201. إسبانيا: 38، 39، 40، 41، 44، 45، 102، 107 , 116 , 136 , 136 , 191 , 116 أمزمير: 146. (213 , 211 , 210 , 209 , 203 , 201 , 199 إنكلترا: 38، 41، 136، 151، 154، 154، 160، 183، 216، 218، 244، 229، 231، 232، 234، 198, 211, 209, 203, 201, 199, 198 .244 ,240 ,239 ,238 ,237 ,236 ,229 ,228 ,225 , 224 ,218 ,217 ,216 الأستانة: 185, 189, 190, 192. 238 , 237 , 236 , 234 , 231 , 230 أستراليا: 201. . 144 اسطنبول: 190، 191. الأندلي: 171، 127، 184. آسفي: 62، 112. أوريو: 205. إسلام بول: 19، 190. إيران: 50ء 184. أسيا: 199. ايسلى ـ معركة: 33، 36، 38، 39، 45، 49، إشبيلية: 106. .241 ,216 ,441 ,159 ,153 ,116 ,53 أفريقيا: 198، 199، 217، 233، 236. إيين تاتوت: 146.

.241 ,238 ,199 ---تلمسان: 28، 216. الباب العالى: 195. تنلوف: 147. بادس: 200. تندوف: 147. باريس: 102ء 221ء 222ء 228. توات: 127، 147، 219، 221، 224، 231 البرتغال: 45، 211. تورين ( إيطاليا): 117. برلين: 102، 117، 207. تومبوكتو: 45، 123، 128، 146، 147. بريطانيا: 30, 33, 38، 40، 43، 44، 45، 52) تونس: 17، 36، 50، 100، 101، 131، 178، .236 ,205 ,191 ,179 ,139 ,226 ,281 ,217 ,191 ,190 ,189 ,183 بلجيكا: 37، 211. .241 ,236 ,232 البلقان: 179. بوجادور: 228. الجبل الأخضى: 127. بوخاريست: 222. جبل طارق: 42، 43، 44، 52، 117، 150، بيلباوان: 146. .228 ,189 ,183 ,160 الجديدة: 112، 144. \_\_\_\_\_\_ الجزائر (مدينة): 19، 25، 26، 27، 42. تادلا: 63، 115. الجزائر: 16، 18، 25، 34، 63، 53، 69، 131، تارودانت: 124. ,217 ,216 ,200 ,199 ,192 ,190 ,133 تازروالت: 116. ,226 ,223 ,2318 تافيلالت: 55، 64، 116، 131، 145، 146، جزر الكتاري: 231، 237. ,221 ,220 تامسنا: 126, تركيا: 53، 59، 188. -5-تطوان: 39، 45، 58، 80، 85، 112، 116، 126، حاحا: 64، 140، 146. , 205 الحسيمية: 200. تطوان ـ حرب: 39، 56، 65، 142، 145، 149، 149، الحوز: 140- 146.

| س-                                     | -3-                                         |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| سان سئيفاتو_معاهدة: 189.               | الدار البيضاء : 58، 80، 112، 138، 144، 145، |  |
| سان لوي : 147 .                        | .234                                        |  |
| سانتاكروز: 116.                        | دار الشمعة _ زاوية : 62 .                   |  |
| سبتة: 39، 44، 127، 142، 170، 200، 203. | درب السبع _ زاوية : 127 .                   |  |
| مبو: 145.                              |                                             |  |
| سجلماسة: 18.                           | درغة ـ وادي: 141، ۸۲۲، 235، 237.            |  |
| سرت: 127.                              | أبو درقة _ زاوية : 126 .                    |  |
| سردينيا: 41، 201.                      | دكالة : 139                                 |  |
| سلا: 85، 92.                           | الدنمارك: 211، 225,                         |  |
| السمارة: 128.                          |                                             |  |
| السنغال: 128، 174.                     | - >-                                        |  |
| السودان: 123                           | رأس أشقار: 145.                             |  |
| السيوس: 63، 64، 113، 115، 116، 124،    | رأس جويي: 2331، 235.                        |  |
| .159 ,146 ,145 ,142 ,141 ,140 ,128     | الرباط: 85، 85، 91، 106، 112، 113، 143،     |  |
| .220 .191                              | .242                                        |  |
| السويد: 41، 201، 211.                  | الرحامنة: 65، 140، 157.                     |  |
| السويس ـ قناة : 42، 43، 183، 201.      | روسیا: 45، 50، 102، 179، 211.               |  |
| اسويس ـ فده, عه، ده، دور، ۱۵۵ ادم.     | روما: 102، 229.                             |  |
|                                        | الريف: 221، 240.                            |  |
| شاتان (فرنسا): 117.                    | ,210 (222 , 223)                            |  |
| الشاوية : 127,63 .                     |                                             |  |
| الشرق الأقمىي : 198.                   | ->-                                         |  |
| الشياظمة : 126 ، 146 .                 | زربوب: 127.                                 |  |
| <i>_ ص _</i>                           | بو زر <b>قطنون ـ زاوية</b> : 126.           |  |
| الصحراء الغربية: 128، 146.             | الزيتونة : 153.                             |  |
|                                        |                                             |  |

صقلية: 127.

الصويرة: 58، 64، 112، 113، 138، 144، . 146

> الصين: 50. طرابلس: 192. طريفة: 44.

الطرفاية: 228، 237.

طنجة: 30، 32، 44، 45، 57، 65، 76، 85، 102، 112، 113، 113، 119، 142، 143، 143، 144ء 145ء 162ء 170ء 179ء 187ء 180ء .207 , 204 , 202 , 201 , 194 , 193 , 192 ,237 ,236 ,234

-2-

الطونكان: 217، 221.

العثمانية (الدولة): 18، 19، 120، 21، 37، .191 .190 .189 .185 .184 .179 .50 .241 , 194 , 193 , 192

العرائش: 91، 112.

\_ 4\_\_

الفاتيكان: 102.

فامر: 19، 33، 38، 67، 85، 86، 90، 91، 91، فاس: 115، 118، 126، 127، 141، 141)

143، 144، 145، 145، 155، 156، 159، 159، 159، 144، 143.

,242 ,240 ,230 ,229 ,216

فرنسا: 20, 21, 29, 31, 33, 34, 35, 38, 41 , 101 , 1V , 48 , 45 , 44 , 43 , 41 , 39 161 160 154 147 147 136 136 192 , 191 , 189 , 183 , 171 , 162 ,205 ,203 ,200 ,199 ,198 ,195 ,194 218 (217 (216 (214 (13 (211 (206 ,217 ,216 ,214 ,213 ,221 ,220 ,219

,244 ,239 ,238 ,237 ,236 ,234 ,232

218, 219, 220, 221, 222, 228, 231

الفيتنام: 221، 222. فيينا \_ مؤتمر: 21.

\_ق\_

القامرة: 102، 161، 168.

القرويين: 153، 159، 162، 173، 174، 174، 177. القسطنطينية: 233.

.53 **قسنطينة**: 53

قصبة مراكش: 91.

\_4\_

الكونغو ــ حوض : 233.

\_1\_

لالا مفنية: 31, 39.

مالي: 123. ملك: 124 ملك: 128 ملك: 128

مدغشقر: 217 . 221. ولدي نون 124 . 406 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 208 . 2

# فهرس القبائل والجماعات

| . 163 , 157                        | _1_                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------|
|                                    | -1-                                      |
| الدغوغيين: 128.                    | أمغاد (عرب _): 19.                       |
|                                    | أولاد سيدي الشيخ الشراقة: 133.           |
|                                    | أولاد سيدي الشيخ الغرابة: 132، 206، 217. |
| ذوي منيع: 133.                     | ارد تامير: 111.                          |
| -i-                                | ا <b>ود تعبی</b> ر، ۱۱۱.                 |
| يني زرهون: 159.                    |                                          |
| بني روسون. رس.<br>الزرهونية : 126. | البدوية (طريقة): 126.                    |
|                                    | بريم ــ شركة: 233.                       |
| بني زروال : 159,126.               | بريم ـ سرته.<br>البكائية: 128.           |
| <i>ـ س ـ</i>                       |                                          |
| •                                  | ېني حسن: 67.                             |
|                                    | بني غيل: 133.                            |
| <b>ستيتن (شركة): 233</b> .         | البوعزاوية: 125.                         |
| بني سنوس: 127.                     |                                          |
| السنومية: 127، 131، 157.           | -0-                                      |
|                                    | التجانية: 125، 127، 131، 157، 168، 168.  |
| ــ ش ـــ                           | التوارق :123.                            |
| الشاذلية: 126، 127                 | _                                        |
| الشراردة : 111-112                 | -2-                                      |
| الشراقة (قبائل): 112.              | الحداوة: 128.                            |
| المراك (قبال). عدد                 | الحراكية (طريقة): 126.                   |
| <i>- ص</i> -                       | حربيل (قبائل): 111.                      |
| الصقلية (طريقة): 127، 163.         | الحمادشة: 128، 131.                      |
| الصلبية (طريقة): 121، 105.         | >_                                       |
| _4_                                |                                          |
|                                    | النباغية : 126.                          |
| العليبية: 157,83 .                 | الدرقاوية: 83، 107، 125، 126، 131، 135،  |

\_4\_ -ع-الكتانية: 125، 127. العروسية (طريقة): 157. كروب \_ شركة: 207. العزوزية: 157. العلوية (الأسرة ـ): 18، 19، 61، 66. -1-العمور (قبائل): 133. المحجية (طريقة): 126. العيساوية: 128، 131، 157. المختارية: 83. معمر (قبيلة سي ــ): 133. -ė-بنى مغيل (قبائل): 98، 107 الغناتمة (قبائل): 111. \_ن\_ غناوة (طريقة): 128. الناصرية: 83، 125. الغومرية (طريقة): 126. \_\_\_ \_4\_ هامبورغ ـ شركة: 333. الفاسية (طريقة): 126. ---الفاضلية (طريقة): 128. الفرنسيسكية: 204 . الوداية (تباثل): 111. \_ق\_ الوزائية: 126. الوهابية: 177. القادرية: 128، 157.

# المحت توكي

| 5                    | الإهداء                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7                    | Ilaataa                                                                                          |
| 11                   | المختصرات                                                                                        |
| 13                   | مدخل                                                                                             |
|                      | الفصل الأول                                                                                      |
| 23                   | حالة المغرب عشية اعتلاء الحسن الأول العرش المغربي                                                |
| 25                   | <ul> <li>المغرب الأقصى والظروف الدولية للمغرب العربي عامة</li> </ul>                             |
| 38                   | 2 ـ علاقات المغرب الخارجية وأثرها على الأوضاع الداخلية                                           |
| 50                   | 3 ـ الظروف الداخلية للمغرب الأقصى                                                                |
| 61                   | 4 ـ أوليات شخصية الحسن الأول                                                                     |
|                      |                                                                                                  |
|                      | الفصل الثاني                                                                                     |
|                      |                                                                                                  |
|                      | الفصل الثاني                                                                                     |
| 69                   | الفصل الثاني<br>أجهزة الحكم                                                                      |
| 69<br>71             | الفصل الثاني<br>أجهزة الحكم<br>1 ـ. الجهاز المخزني                                               |
| 69<br>71<br>82       | الفصل الثاني<br>أجهزة الحكم<br>1 ـ الجهاز المخزني<br>2 ـ السياسة المخزنية<br>3 ـ الجهاز الاقليمي |
| 69<br>71<br>82<br>90 | الفصل الثاني<br>أجهزة الحكم                                                                      |
| 69<br>71<br>82<br>90 | الفصل الثاني<br>أجهزة الحكم                                                                      |

| 138   | 2 ـ الحياة الاقتصادية                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 153   | 3 ــ التطور الثقافي                                             |
|       | المفصيل المرابع                                                 |
| 181   | العلاقات الخارجية                                               |
|       | 1 ـ العلاقات المغربية ـ الإسلامية ـ ( خصوصاً                    |
| (184) | الدولة العثمانية )                                              |
|       | 2_ العلاقات المغربية الأوروبية                                  |
|       | ـــ العلاقات المغربية الأوروبية إلى مؤتمر مدريد                 |
| 198   | (1880)                                                          |
| 215   | <ul> <li>العلاقات المغربية الأوروبية منذ مؤتمر مدريد</li> </ul> |
| 216   | ( مع فرنسا ) ( مع فرنسا                                         |
| 224   | ( مع إنكلترا )                                                  |
| 231   | (مع المانيا )                                                   |
| 236   | ( مع إسبانيا )                                                  |
| 241   | الخاتمة                                                         |
| 245   | الصور:                                                          |
|       | ــ صورة للسلطان الحسن الأول                                     |
| 248   | ــ نماذج من الأختام والامضاءات المخزنية                         |
| 249   | _ صورة للوزير البريطاني المفوض « هاي »                          |
|       | _ صورة للسيد بركاش وهو يخطب في الجلسة الافتتاحية                |
| 250   | لمؤتمر مدريد                                                    |
|       | الجداول:                                                        |
| 253   | جدول قناصل أهم الدول الأوروبية بطنجة (1873-1894)                |
|       | ــ جدول مكمل للخرائط الملخصة لجولات السلطان                     |
| 254   | وحر كاته (1873-1894)                                            |

| 255 | ــ المصادر المعتملة في الجداول                     |
|-----|----------------------------------------------------|
| 257 | الخرائط:                                           |
| 259 | ـ خريطة لجولات السلطان بين سنوات 1873-1877         |
| 260 | ـ خريطة لجولات السلطان بين سنوات 1878-1886         |
| 261 | ـخريطة لجولات السلطان بين سنوات 1894-1887          |
| 262 | ــخريطة المغرب : الأقاليم والمدن                   |
| 263 | الملحق :                                           |
| 265 | _معاهدة مليلية ( 1894م )                           |
| 271 | البيبليوغرافية :                                   |
| 273 | ـــ الوثائق المخطوطة                               |
| 279 | ــ الوثائق المطبوعة                                |
| 284 | ــ الكتب المخطوطة                                  |
| 285 | ــ نبلة عن المصادر المطبوعة                        |
| 285 | ــ نبلة عن المراجع المطبوعة المتأخرة عن فترة البحث |
| 287 | ــ بيبليوغرافية المطبوعات                          |
| 295 | الفهارس :                                          |
| 294 | ــ فهرس الاعلام                                    |
| 300 | قهرس الأماكن                                       |
| 306 | ــ فهرس القبائل والجماعات                          |
| 309 | المحتوى                                            |



### والرافرت الفرائدي

بتيروت. لبننان لعَامِهَا:الحَدِيبُ اللَّ

شارع المبرراتي ( الفعاري ) ــ المبراء ــ بنايّ الأسرد تلفين : 34013 - 34013 ــ من . ب . 5787 - 113 بيريت ــ لبنان DAR AL-GHARB AL-ISLAMI -- B.P.:113 - 5767 - Beyrouth - Liban

الرقسم 1989/6/1000/141

التنفيد: ساموبسرس/ بسيروت



#### Mohammed Larbi MARiCHE

# LE MAROC A L'EPOQUE DU SULTAN HASSAN Ier



and t minimum Alexandria to netterling to have a second



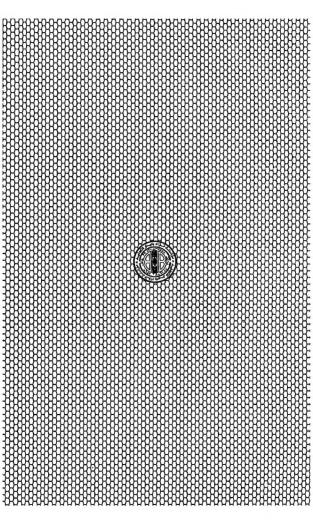



#### Mohammed Larbi MARiCHE

# LE MAROC A L'EPOQUE DU SULTAN HASSAN Ier